جامعة اليرموك. كليــــة الآداب. قسم اللغة العربية.

# أثر الاعتزال في توجيهات الزهفشري اللغويَّة والنحويَّة في الكشَّاف

إعداد الطالب:

مهند حسن حمد الجبالي

إشراف الدكتور:

سلمان محمد القضاة

الفصل الصيفي ٢٠٠١م

#### بسرالله الرحيي الرحيم

×

جامعة اليرموك. كلية الآداب. قسم اللغة العربية وآدابها

## أثر الاعتزال في توجيمات الزمخشري اللغويَّة والنحويَّة في الكشَّاف

إعداد:

مهند حسن حمد الجبالي

بكالوريوس لغة عربية جامعة بغداد ١٩٩٦م

إشراف:

الدكتور سلمان محمد القضاة

قُدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية من جامعة اليرموك – تخصص لغة ونحو.

لجنة المناقشة:

## فمرس المعتويات

| الصفحة | Est sall                                                                |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 3      | الإهداء.                                                                |  |
| &      | الملخص باللغة العربية.                                                  |  |
| ز      | المقدّمة.                                                               |  |
| 1      | التّمهيد.                                                               |  |
| ١٨.,   | الفصل الأوَّل: أنر قضايا (التَّوحيد) في توجيهات الزمخشري -              |  |
|        | رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة في كتاب، الكشَّاف، ويضمُّ         |  |
|        | القضايا الفرعيَّة الآتية:                                               |  |
| 19     | - التَّوحيد لغة واصطلاحاً.                                              |  |
| 77     | ١- أثر قضية: (التَّوحيد والعدل).                                        |  |
| 77     | ٢- أثر قضية: (صفات الذات الإلهية)، وتضمُّ:                              |  |
| 77     | أ. أثر قضية: (علاقة الاسم بالمسمَّى).                                   |  |
| 47     | ب. أثر قضية: (تندريه الله عن الخطأ أو نقص العلم).                       |  |
| ۳.     | ٣- أثر قضية: (النَّشبيه والتَّجسيم).                                    |  |
| . 45   | ٤- أثر قضية: (رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة).                       |  |
| ٥٦     | ٥- أثر قضية: (خلق القرآن الكريم).                                       |  |
| ٦٧     | الفصل الثاني: أثر قصايا: (العدل) في توجيهات الزمخشري -                  |  |
|        | رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة في كتابـــه الكشَّـــاف، ويضـــمُ |  |
|        | القضايا الفرعيَّة الآتية:                                               |  |
| ٦٨     | -العدل: لغةً واصطلاحاً.                                                 |  |

| VY    | <ul> <li>١-أثر قضيّة: (أفعال الله سبحانه وتعالى) وتضمُ القضايا الفرعيّـة</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الآتية:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY    | أ-اثر قضيَّة: (تنــزيه الله سبحانه وتعالى عــن فعــل القبيــح أو                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | إرادته لعباده).                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V9    | ب-أثر قضيّة: ( تنــزيه الله سبحانه وتعالى عــن الإضـــلال، الله                     | Service of the servic |
|       | سبحانه وتعالى لا يضلُ عباده).                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.    | جأثر قضيَّة: (تنريه الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر).                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98    | د-أثر قضيَّة: (تنريه الله سبحانه وتعالى عن المخادعة).                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ ٩٤. | هأثر قضيَّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى من إرادة الكفر                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | لعباده).                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97    | و-أثر قضيَّة: (تنــزيه الله سبحانه وتعالى عن الأمر بالفسق).                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.4   | ٢-أثر قضيَّة: (خلق الإنسان لأفعاله، حرية الإرادة الإنسانية).                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175   | ٣-أثر قضيَّة: (التحسين والتقبيح العقليين وبعثة الرسل).                              | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | ٤-أثر قضيَّة: (اللطف والصلاح والأصلح) .                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177   | الفصل الثالث: أثر قضايا: (الوعد والوعيد، والمنزلة بين                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المنزلتين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر) في توجيهات                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الزمخشري -رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة في كتابه                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الكشَّاف، ويضمُّ القضايا الآتية.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177   | أُوَّلاً – أثر قضايا: (الوعد والوعيد) في توجيهات الزمخشــري –                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة في الكشَّاف. وتضَّمُ القضايــــا              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفرعيَّة الآتية:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177   | - مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177   | أ-أثر قضيَّة: (قبول التوبة واجبّ على الله سبحانه وتعالى).                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 .        | اب-أثر قضيَّة: (إنَّ الله سبحانه وتعـــالي سـوف ينجــز وعــده     |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | ووعيده).                                                          |  |  |
| 150        | ج أثر قضيَّة: (دخول المؤمنين الجنَّة بسبب أعمالهم) .              |  |  |
| 154        | د-أثر قضيَّة: (لا شفاعة للعصاة يوم القيامة)                       |  |  |
| 107        | ثانياً-أثر قضايا: (المنزلة بين المنزلتين) في توجيهات              |  |  |
|            | الزمخشري –رحمه الله تعالى– اللغويَّة والنحويَّة فـــي الكشَّــاف، |  |  |
|            | وتضمُّ القضايا الفرعيَّة الآتية:                                  |  |  |
| 107        | مفهوم: المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة:                        |  |  |
| 105        | أ-أثر قضيَّة: (فاعل الكبيرة المؤمن في جهنم مخلد فيها).            |  |  |
| 101        | ب-أثر قضيَّة: (لا ينفع الإيمان من غير عمل صالح).                  |  |  |
| 177        | ثالثاً – أثر قضايا: (الأمر بالمعروف والنهي عـــن المنكــر) فــي   |  |  |
| 40.0 Miles | توجيهات الزمخشري -رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّـــة فـــي  |  |  |
|            | الكشَّاف. وتضمُّ القضايا الآتية:                                  |  |  |
| 177        | مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه وأقسامه               |  |  |
|            | ووسيلته عند المعتزلة.                                             |  |  |
| 177        | الخاتمة                                                           |  |  |
| . 171      | المصادر والمراجع                                                  |  |  |
| 1 A Y      | الملخص باللغة الإنجليزية                                          |  |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

## الإهداء

إلى روح والدي الطاهرة التي رجعت إلى باريها في صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٠/٩/٢٢م.

إلى والدتي العزيزة.

إلى إخواني وأخواتي الأعزاء.

أزجي لهم هذه الرسالة المتواضعة؛ لتكون حلقة وصلٍ بيني وبينهم إلى يوم الدِّين.

ممند حسن الجيالي

#### ملخص الدراسة

... تناولت الدراسة أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري -رحمه الله تعالى- اللغويّـــة والنحويّة في الكشَّاف، واشتملت على تمهيد وثلاثة فصول.

ففي التمهيد تحدَّثتُ عن الزمخشري -رحمه الله تعالى-، وصلته بالمذهب الاعتزالي، حيث اشتمل الحديث على اسمه ونسبه، وعقيدته الاعتزالية التي يعتنقها، ويؤمن بها، ويدافع عنها في مؤلفاته، وبالتحديد في تفسيره الكشَّاف، بالإضافة إلى التعريف بمذهبه النحوي.

وما تتاولته بالحديث عن تفسيره كان منصبًا على قيمته العلمية، ورأي العلماء فيه، ومنهجه في معالجة النصوص الشرعيَّة التي تتعلَّق بقضايا الأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلها في خدمة الأراء الاعتزالية.

أمًّا الفصل الأول فتحدَّثَت فيه عن أثر قضايا التوحيد في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى اللغويَّة والنحويَّة، وهو يبحث في صفات الله سبحانه وتعالى، وما يُنفَى عنه ويضمُ قضايا الصفات العامة (السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلم)، وخلق القرآن الكريم، ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقضية نفي التَّشبية والتَّجسيم عن الله سبحانه وتعلى، وتتضمَّن هذه المسألة الاستواء والمجيء، والوجه، واليد، والعين، والسَّاق.

وفي الفصل الثاني تحدّثت فيه عن أثر قضايا العدل في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى - اللغويّة والنحويّة، ويضم قضايا أفعال الله سبحانه وتعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، وحسن الأفعال وقبحها والثواب عليها عند المعتزلة، وحريّة أفعال العباد واستقلالها عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ونظرية التحسين والتقبيح العقليين، وبعثة الرسل، ونظرية اللطف الإلهى والصلاح والأصلح.

وفي الفصل الثالث والأخير تحدّثت عن قضايا الوعد والوعيد، والمنزلة بين المـــنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيهات الزمخشري -رحمـــه الله تعــالى- اللغويــة والنحوية ويشتمل هذا الفصل على القضايا التالية:

قضية وجوب الوعد والوعيد على الله سبحانه وتعالى، وقضية الشفاعة، وقضية مرتكب الكبيرة مخلَّد في النار، وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه ووسيلته.

#### المقدّمة:

(المحمد الله ربّ المعالمين) (١) (هو الأول والآخر والظّاهر والباطن وهدو بِكُلُ شَيء عليم (١)، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، (الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (١)، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمَيْعُ عَلِيمٌ (١)، (لا تُدرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ (٥)، (هدو الْعَنيينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَيْدُ (١)، (وهو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (٧)، (الرَّحَمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ (٨)، وهداه السبيل، وأرشده إلى الصراط المستقيم.

الحمد شه المتفرّد بالعظمة والعزة والكبرياء، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيه سلطانه، والصلاة والسلام على خير العباد نبينا وسيدنا محمد بن عبد الشبن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام. أشرف الخلق، وأفضل الأنبياء، وأفصحُ من نطق بالضاد، مبدّد الشرك وأركانه، عرف صفات ربه، وفَهم كتابه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى ألب وصحبه البررة الأتقياء المؤمنين، ومن تبعهم وسار على نهجهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين، والعلماء العاملين الحافظين لعلوم الدين، القائمين في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يوم الدين أجمعين، حُماة دين الله سبحانه وتعالى وحر اسه، دين الله عليه والإسلام إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض، ومن عليها، وأعوانه ومن اهتدى بهديهم، وسار على نهجهم إلى أن يحين البعث في يومه وأوانه، وبعد: فمنذ الأيام الأولى من دراستي في جامعة اليرموك لنيل درجة (الماجستير)، والأمل يحدوني، ويراودني ويشدني في أن يكون موضوع رسالتي له صلة و علاقة وثيقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلومه، ويشاء الله يكون موضوع رسالتي له صلة و علاقة وثيقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلومه، ويشاء الله

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٢.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٣) أل عمران: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) لقمان: ٢٦، فاطر: ١٥، الحديد: ٢٤، الممتحنة: ٦.

<sup>(</sup>٧) يونس: ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) الرحمن: ١-٤.

سبحانه وتعالى ذلك لي وشه الحمد والمنّة، فإذا بالأخبار تخبرني بأنَّ تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض النتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر ابن محمد الزمخشري -رحمه الله تعالى-، لم يدرس من ناحية اعتزال صاحبه، وأثره على لغته ونحوه بعد.

وقد لاحظت ذلك أثناء دراستي لتفسيره الكشّاف، وكذلك فيما اطلعت عليه من الدراسات الحديثة التي تناولت الكشّاف من حيث التفسير واللغة والنحو والصرف والبلاغة، علماً بأنَّ هذا الجانب لم يول العناية الخاصة من الباحثين، فَهُم لم يفردوا له دراسة خاصة مستقلة، فكلُّ دراستهم لا تتعدى إشارات سريعة، أو بعض الفصول في الكتب، وهذه الإشارات والفصول انتقائية، وسريعة، فالموضوع طريف لم يدرس من قبل دراسة مستقلة.

ومن خلال دراستي للكشّاف استنتجت بأنّ هناك أثراً لعقيدة الزمخشري حرحمه الشه تعالى – الاعتزالية في تفسيره على لغته، ونحوه فتبيّن لي قَدْر هذا الموضوع، وأنّه يستحق الدراسة، بالإضافة إلى علاقتي الحميمة بالنحو، مما زاد في تمسكي بهذا الموضوع، فموضوع الرسالة منصب على مدى أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى – اللغويّة، والصرفيّة، والصرفيّة، في تأويل أيات القرآن الكريم بما يخدم مذهبه، فعقدت العزم على أن يكون موضوع رسالتي أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى – اللغويّة والنحويّة في الكشّاف، فعلى بركة الله سبحانه وتعالى بدأت، فإذا بي أجد نفسي بمعترك مع هذا التفسير الجليل للقرآن الكريم الذي لا أكون مغالياً إذا ما قلت: – إنني ركبت البحر الخضم بجعل دراستي فيه، فهو كتاب أبحر من شاطئه كل من درس وكتب في تفسير القرآن بعده، إذ كانوا بشهادة المنصفين عيالاً عليه.

وهذه الرسالة ستلقى الضوء - بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه - على جوانب كثيرة من قضايا أثر الفكر والعقيدة الاعتزالية في توجيهات الزمخشري -رحمه الله تعالى - اللغوية والصرفيّة في الكشّأف، وهو الهدف المنشود من هذه الدراسة.

بعد هذا أحبُ أن أبين بعض الأسباب التي دعنتي إلى بحث هذا الموضوع ودراسته، وهي كثيرة جداً، منها: عدم إفراد هذا الموضوع ببحث مستقل قائم بحد ذاته. على هذا النحبو، في حدود علمي، حيث لم أطلع على كل شئ من ذلك، بالإضافة إلى حبّى العميق لدراسة أشر الفكر الاعتزالي في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى اللغويّة والنحويّة والصرفيّة في تفسيره الكشاف، وتبين ما اشتمات عليه تلك التوجيهات من إيجابيات وسلبيات.

أمًا عن منهجي في دراستي فيقوم على نقسيم الفصول تبعاً لمعاني العقيدة من خلال تتبع الأصول الخمسة، والآيات القرآنية الكريمة التي تتعلّق بها في تفسيره الكشّاف، بالإضافة إلى الاستعانة في ذلك بالشروح والمختصرات التي كتبت على الكشّاف مثل: حاشية الانتصاف على الكشّاف وغيرها. ولم ألتزم بالتقسيم تبعاً لأبواب النحو؛ وذلك لأنَّ التقسيم الأول أحسن من حيث استيعاب كثير من القضايا اللغويّة والنحويّة والصرفيّة، وأضمن لعدم تكرار الآيات القرآنية الكريمة، بالإضافة إلى التعقيد والتشتيت من ناحية، وأسلم وأجمع من ناحية أخرى، إلى جانب أنَّ القضايا العقائدية هي المؤثرة، فتقسيم الفصول تبعاً لها هو الأولى والأحرى.

لقد بذلت ما أوتيت من عقل، ومنطق وجهد في دراسة أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى اللغويّة والنحويّة في الكشّاف، بالإضافة إلى أنّي قد أشرت إشارة موجزة إلى أثر الاعتزال على الصرف والبلاغة؛ للعلاقة التي تربط بين علوم اللغة العربية المختلفة. فإنّي لا أدعي الكمال فيما كتبت، فإن أصبت فمن توفيقه عزّ وجل له الحمد والمنّة والفضل وإن أخطأت فمن نفسي، ومن الشيطان، واستغفر الله سبحانه تعالى مما زل به القلم وأخطأ به اللسان، وخير الخطائين التوابون.

وقد واجهتني في أثناء دراستي بعض المصاعب؛ منها: قلة كتب المعتزلة من جانب، وقلة الموجود منها من جانب أخر، بالإضافة إلى الدقة المتناهية في كلامهم؛ لأن كلامهم يبحث في مسائل عقائدية، تعتمد على العقل والفكر أكثر من غيرها، وتمتاز بالطابع الاستنباطي الاستتاجي بالإضافة إلى أن موضوع الرسالة يبحث ويدرس صفات الله سبحانه وتعالى، وما يثبت له، وما ينفى عنه، إلى حانب أفعاله سبحانه وتعالى، كذلك يبحث في تأويل الأيات

القرآنية الكريمة وفق معتقده، علماً بأنني لست من أهل الاختصاص في العقيدة، والخطأ في بحث ودراسة هذه القضايا يؤدي إلى التهلكة، والإلحاد والخروج من الإيمان؛ وذلك لخطورة هذه القضايا التي تبحث في صفات الله سبحانه وتعالى. وبعد أن قرأت الكشأف معتمداً على طبعة دار الكتب العلمية الأولى لسنة ١٩٥٥م، استقر في خلدي أن تكون رسالتي في بحث هذا الموضوع مؤلفة من تمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة، ولقد تحدثت في التمهيد وبلمحة سريعة عن الزمخشوي حرحمه الله تعالى-، وصلته بالمذهب الاعتزالي، حيث شمل الحديث اسمه ونسبه، وعقيدت الاعتزالية التي يؤمن بها، ويدافع عنها في مؤلفاته، وبالتحديد تفسيره الكشأف، بالإضافة إلى التعريف بمذهبه النحوي.

وما تتاولته بالحديث عن تفسيره كان منصباً على قيمت العلمية، ورأي العلماء فيه ومنهجه في معالجة النصوص الشرعية التي تتعلق بقضايا الأصول الخمسة، وهي التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلها في خدمة الأراء الاعتزالية.

ففي الفصل الأول تحدثت عن أثر قضايا التوحيد في توجيهات الزمخشري -رحمـه الله تعالى- اللغويّة والنحويّة والصرفيّة، الذي يبحث في صفات الله سبحانه وتعالى، وما يثبت لـه، وما ينفّى عنه، ويضمُّ أثر قضايا صفات الذات (السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلـم، الحياة، الكلام)، وخلق القرآن الكريم، ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامـة، وقضيـة نفـي التشـبيه والتجسيم عن الله سبحانه وتعالى، وتتضمن هذه المسألة الاستواء، والمجيء، والوجـه، واليـد، والعين، والساق.

أمًّا الفصل الثاني فقد خصصته للكلام عن أثر قضايا العمل في توجيهات الزمخشري - رحمه الله تعالى - اللغويَّة والنحويَّة والصرفيَّة، ويضمُّ أثر قضايا أفعال الله سبحانه وتعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، وحسن الأفعال وقبحها والثواب والعقاب عليها عند المعتزلة، وحرية أفعال العباد واستقلالها عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ونظرية التحسين والتقبيح العقليين، وبعثة الرسل، ونظرية اللطف الإلهي والصلاح والأصلح.

وفي الفصل الثالث والأخير تحدّثت عن أشر قضايا الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيهات الزمخشري حرحمه الله تعالى اللغويّة، والنحويّة، والصرفيّة، ويضمُ قضية وجوب الوعد والوعيد على الله سبحانه وتعالى، وقضية الشفاعة، وقضية مرتكب الكبيرة أنّة مخلّد في النار، وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه ووسيلته.

وفي الخاتمة خصُّصت حديثاً عن أهم النتائج التي توصلت إليها في رسالتي.

وفي مقدمتي هذه كذلك أحمدُ الله جلُّ وعلا على نعمائه التي لا تحصى ، تُــمُ أتوجــه بالشكر الجزيل لكلُّ من مدَّ لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل المتواضع .

وأخصُ بالذكر أستاذي الدكتور (سلمان محمد القضاة) الذي حَباني بروح الأبوة الصادقة وشملني بعطف وتواضع العالم لتلاميذه فكان صادقاً في إشرافه على هذه الرسالة، وصدقه جعل بصماته واضحة عليها، فجزاه الله عني خير ما يجزي عباده الصالحين المخلصين.

وأتوجه بالشكر الجزيل لكلَّ من الدكتور عودة خليل أبو عودة و الدكتور شحادة حميدي العمري والدكتور فارس فندي البطاينة على تفضلهم بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها، وعلى ما سيبدونه من ملحوظات قيمة ومفيدة تسهم في نجاح هذه الرسالة.

وأتوجه بالشكر الجزيل لكلً من التالية أسماؤهم: الدكتور محمد طوالبة من كلية الشويعة في جامعة اليرموك، وطالب الدكتوراه في جامعة بغداد السيّد علي الفقير، والسيّد فائق شويطر أمين مكتبة كفرنجة الأساسيّة للبنين، والسيّد أحمد الجبالي (أبو عدي)، والسيّد علي بني فواز، والسيّد على شعبان، والسيّد ياسر عنانبة، والسيّد علي فريحات، والسيد محمد الطوالبة، وغيرهم فجزاهم عنى الله خير الجزاء، إنّه نِعْمَ المجازي على كلّ خير.

وفي نهاية مقدمتي هذه كذلك أسأل الله - سبحانه وتعالى - التوفيق في عملي، في أي جواد لا يكبو، وأي مهند لا ينبو.

#### التمّميد:

يُعدُ العلاَّمة جار الله(١) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عصر الزمخشري - رحمه الله تعالى - الخوارزمي(١)، المولود سنة ٢٦٤هـ في زمخشر، والمتوفَّى في الجرجانيَّة في خوارزم سنة ٥٣٨هـ(١)، من كبار شيوخ المعتزلة في القرن السادس للهجرة من دون أي منازع، بل كان شديد الانحياز إلى فكر المعتزلة العقائدي، فقد كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفنَّناً في كلَّ علم، معتزليًا قويًا في مذهبه، مجاهراً به، داعيـة إليه، حنفيًا، علاَّمة في الأدب والنحو(١).

وقد تحديث عنه العلماء وعن اعتزاله فقال ابن كثير في ذلك: (وكان يظهر مذهب الاعتزال، ويصرّح بذلك في تفسيره ويناظر عليه "(٥)، وكذلك قال ابن العماد الحنبلي فيه:
"وكان الزمخشري -رحمه الله تعالى- المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به حتّى نُقِلَ عنه أنّه

<sup>(</sup>٢) وقد كانت خوارزم "موطن الزمخشري -رحمه الله تعالى- " تمــوج بــالاعتزال، حتَّـى لينــدر أن نجــد خوارزمياً ليس معتزليًا، فإن كان غير معتزلي وأراد أن ينفي الاعــتزال عـن نفســه أكــد نفيــه: انظــر: الذمخشري -رحمه الله تعالى-: للدكتور أحمد محمد الحوفي، ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات المفسّرين: للداوودي: ج٢، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية: جـ١١، ص٢١٩.

كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول، يقول: لمن يأخذ له الإذن قل له: أبو القاسم المعتزلي بالباب) (١)، وقد قال أبو حيًان فيه: (وهذا الرجل وإن كان أُوتِيَ من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ، ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة، وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف، قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه بكتاب الله، واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري حرحمه الله تعالى -، فذكرت أشياء من محاسنه، ثم نبّهت على ما فيه مما يجب تجنبه، ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يعكف على كتابي هذا، ويتنبّه على ما تضمنه من القبائح فقلت بعد ذكر ما مدحته به:

ولكنّب فيه مجالٌ لنا الناقد فيه مجالٌ لناقد فيثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ويشتم أعلم الأنمة ضلّات في المعنى الوجيز دلالة في المعنى الوجيز دلالة في المعنى الوجيز دلالة في قولُ فيها الله ما ليسس قائلا ويخطئ في تركيب ليكلم وينسب إبداء المعاني لنفسه ويخطئ في في فهم القرآن لأنّه ويخطئ في فهم القرآن لأنّه ويحم بين من يؤتى البيان سايقة ويحتال للألفاظ حتى يديرها في خسره شايخ تخرق صيته فيا خسره شايخة تخرق صيته لين للم تداركه من الله وحمة

وزَلاًتُ سوءِ قَد أخدن المخانِق ويغزُو إلى المغصُوم ما لَيْس لائِقا ولا سيما إن أولَجُ وه المَضايق. التكثير ألفَاظ تُسَمَّى الشَّقاشِ قَا وكان مُحبًا في الخطابِ قوافقا فلي سن لما قد ركبُ وه وامقا فلي سن لما قد ركبُ وه وامقا ليُوهِ مَ أغمَاراً وإنْ كان سَارِقا ليُوهِ مَ أغمَاراً وإنْ كان سَارِقا وآخرابا أبى أن يطابِقا وآخرابا أبى أن يطابِقا وآخرابا أبى ما فما هو لاحقا لمذهب سوء فيه أصبح مارقا مغارب تخريق الصبا ومشارِقا مغارب تخريق الصبا ومشارِقا لسَوْف يُدري للكافرين مُرافقان مُرافقاً

<sup>(</sup>١) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: جــــــ، ص١١٩-١٢٠، وفيَّات الأعيان: جـــــ، ص١٦٨-١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٧، ص٨٥.

كذلك قال ابن حجر العسقلاني فيه: ( محمود بن عمر الزمخشري -رحمه الله تعالى المفسر النحوي صالح، لكنَّه داعية إلى الاعتزال ، أجارنا الله، فكن حذراً من كشَّافه (١)، لذا كَـثُرَ كلام العلماء فيه وانتقادهم له كان بسبب تضمينه آراء المعتزلة وتأويل الآيات الكريمة وفق مذهبه (١)، فألَف العلماء الحواشي والشروح والكتب للردِّ عليه كابن المنير الإسكندري وغيره.

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - قد تمذهب مذهب المعتزلة، وصر عه ودعا إليه، بـل تعصنب له، ودافع عنه بكل ما يمتلك من فنون كلامية، وعرض بأهل السنة والجماعة ببيتين من الشعر هما:

لَجَمَاعَ ــ قُ سَـــ مُوا هَوَاهـــم سُـنَةً وجماعــة حُمُــر لعمـــري مُوْكَفَـــة ولقــد شــبهوه بخلقـــه وتخوّف وا شُـنَعَ الـــورَى فَتَسَــترُوا بِالْبَلْكَفَــة (٣)

فهو بالإضافة لاعتزاله يميل إلى حرية الرأي، وعمق الفكر، وإلى المناقشة والجدل وتقليب وجهات النظر، فيقول: (امش في دينك تَحت راية السلطان (٤)، ولا تقنع بالروايسة عن فلان وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه، وما العنز الجرباء تحت الشمال البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل.ومن تبع في أصول الدين تقليده،

<sup>(</sup>١)انظر: لسان الميزان: ج٦، ص٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أزهار الرياض في أخبار عيَّاض: ج٣، ص٢٩٩، والإكاف والوكاف: برذعة الحمار، يقال اكف الحمار، فهو مؤكف، وأوكفه فهو موكف بالواو بدل الهمزة، والبلكفة بوزن الفلسفة: مصدر مولَّد منحوت من قول المتكلمين: ( بلا كيف)، لقول أهل السنة في رؤية الباري تعالى: تجوز رؤيته بلا كيف، أي لا تعلم حال تلك الرؤية ولا وسيلتها، فراراً من القول بالتَّشبية والتَّجميم.

<sup>(</sup>٤) الراية: العلم، والسلطان في هذه المقالة: الحجة والبرهان.

بالخطب واغفل زنده. إن كان للضلال أمُّ فالتقليد أمه.قلّد الله حبلاً من مَمند من يقصده ويؤمُّه) (١).

وأرى أنَّ الزمخشري -رحمه الله تعالى - قد عاش حياته يدافع عن عقيدت الاعتزالية دفاع المؤمن بها، بل ذاد عنها ذود الأبطال عن حماهم في كثير من مؤلفاته العلمية، وأخص بالذكر كتابه "الكشَّاف" موضوع رسالتي بالإضافة لذلك فهو يجاهر بالقول: أنا الشيخ المعتزلي من يبرز لي، من يبرز لي (۱)، فهو قد عاش معتزاً ومفتخراً باعتزاليته منافحاً عنها بكل ما يمتلك من ثقافة ومعرفة، وإلى جانب ذلك لا يدع فرصة تمر دون أن يُعَرض بخصومة من أهل السنة والجماعة، بل يهاجمهم بأعنف القول ويسميهم: بالمشبّهة والمجبرة، والحشويّة وأمثال ذلك (۱).

وقد كان الاعتزال ذا أثر كبير في تفكير الزمخشري -رحمه الله تعالى - وآرائه فهو قد الزم نفسه من جهة السير على منهج المعتزلة العقائدي، وهو من جهة أخرى قد دون أصول الاعتزال في مؤلفاته وخاصة تفسيره، وهو من جهة ثالثة: قد جعل هدفه الدفاع عن نزعة الاعتزال، وتأييد آراء المعتزلة في أكثر من مؤلف من مؤلفاته (٤).

أمًّا مذهبه النحوي فقد أختلِفَ فيه من قبل علماء الأمة القدامى أو لا ثم المحدثين، فمنهم من يرى أنَّه بصري ومنهم من يرى أنَّه بغدادي، فيقول الدكتور أحمد محمد الحوفي فيه: إنِّه كان تابعاً لمذهب سيبويه والبصريين في أرائه (أ)، بينما يذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أنَّه بغدادي يميل إلى المذهب البصري، وترجم له مع من ترجم من نحاة المذهب البغدادي (1)، وتابعه في ذلك الدكتور عبده الراجحي فقال عنه: إنَّه أقرب إلى مدرسة البصرة (٧).

 <sup>(</sup>١)انظر: أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري، ص٤٦ -٤٤ المقالة السابعة والثلاثون، منهج
 الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المفسرين: للمبيوطي: ص٤١، الزمخشري -رحمه الله تعالى- لغويًا ومفعد رأ، ص ١٤٧،

 <sup>(</sup>٣)انظر: الكثّأف: جــ١، ص ٣٤٠، والزمخشري -رحمه الله تعالى - لغويًا ومفسّراً: ص١٥٨. التراث النقـدي
 والبلاغي للمعتزلة حتَّى نهاية القرن الممادس الهجري، ص٢٣٧-٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الزمخشري -رحمه الله تعالى - لغويًّا ومفسّراً، ص١٦٨ - ١٦٩٠.

<sup>(</sup>٥)انظر: الزمخشري -رحمه الله تعالى-، ص١٦٨.

<sup>(</sup>١)انظر: المدارس النحويّة، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: دروس في المذاهب النحوية ، ص١٦١٠ ٤

فيذكر الدكتور شوقي ضيف في حديثه عن مذهب الزمخشري رحمه الله تعالى النحوي فيقول: (وإذا أخذنا نتعقب آراءه وجدناه يمثل الطراز البغدادي الذي رأيناه عند أبي علي الفارسي وابن جني، فهو في جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحو ووطساوا الطريق إلى شعبه الكثيرة، ومن حين إلى حين يأخذ بآراء الكوفيين أو بآراء أبي علي أو ابن جني، وقد ينفرد بآراء خاصة به لم يسبقه أحد من النحاة إليها(۱).

وكذلك يقول مصطفى الصاوي الجويني في مذهب الزمخشري حرحمه الله تعالى النحوي: (وأمًّا عن شخصيَّة الزمخشري حرحمه الله تعالى كعالم نحوي فهو حين يعرض للقرآن من الوجهة الإعرابيَّة لا ينساق وراء صناعته النحويَّة كالنحويين فيحيف على جانب المعنى وإنَّما يجعل همه المعنى حيثما كان هناك تقدير إعرابي فنراه يبين الأحكام النحويَّة وما وراءها من فروق معنويَّة. فهو يعالج النحو القرآني من الناحية التي تخدم تفسير القرآن وتنسق معانيه، وقد تمتد رعاية الزمخشري حرحمه الله تعالى للنسق المعنوي في الآية الواحدة إلى رعايته للتناسب المعنوي في القرآن كلَّه فالمعاني القرآنية وتناسقها يضعها الزمخشري حرحمه الله تعالى - نصب عينيه حينما يعرض لحكم إعرابي) (۱).

ويذكر الدكتور فاضل صالح السامرائي مذهب الزمخشري حرحمه الله تعالى - النحوي راداً على من عدّه من النحاة البغداديين فيقول: (ولستُ ادري كيف يعد أبو القاسم الزمخشري حرحمه الله تعالى - في نحاة بغداد وهو لم يسكن بغداد ولم يطرقها إلا زائراً ؟ فإن كان المكان يصح أن يُوسم النحوي بسمته فهو ليس بغداديا، وإن كانت الأسس التي يرجع إليها والمصطلحات والمسائل الخلافية فهو ليس بغدادياً أيضاً كما أنه ليس هناك مدرسة بغدادية بهذا المعنى كما ذكرت.

إنَّ أبا القاسم يقول بآراء البصريين ويعدُّ نفسه بصرياً ويعتمد الأسس البصرية ويسبتعمل المصطلحات البصرية . وإذا صحَّ أن تطلق لفظة (بصري) على النحاة الذين يعدون من

<sup>(</sup>١) انظر: المدارس النحويّة: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرآن وبيان إعجازه: ص١٦٨-١٦٨.

المتأخرين فهو نحوي بصري علماً بأنّـــه لم يذكر أصلاً كلمة (بغدادي) أو (بغداديين) ولم ينســب رأياً نحوياً إلى البغداديين في جميع كتبه التي بين يدي)(١).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - قد تشربت روحه المذهب البصرين، لذلك يعبر عن البصريين كما عبر عنهم أبو على الفارسي وابن جني باسم أصحابه (٢) وهو إلى جانب ذلك على شاكلة أضرابه من البغداديين كان يختار رأي الكوفيين أحياناً في بعض المسائل النحوية، والنه جانب اختياراته من المذاهب البغداديّة والكوفيّة والبصريّة له آراء كثيرة ينفرد بها(٢). ولهذا كان يجتهد ويقول برأيه، و لا يذهب إلى التّقليد إلا أن يقتتع بقول من سبقه (٤)، و لا يُقيّد نفسه بأن يلتزم رأي مجموعة أو فرد، بل يلتزم بما يعتقده صواباً سواء اتفق في قوله بهذا الرأي مع أحد أم لريقق (٥).

ولذلك كان من الخصائص البارزة في دراسات أبي القاسم الزمخشري وحمه الله تعالى اللغوية، والنحوية مراعاة المعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ، وتقليب الكلم على أوجهه المحتملة والرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق. فهو يلمح أثر اللغة في المعنى ويحاول عقد الصلة بينهما، ويلمح أثر تغيير اللفظ والمعنى، والنظر إلى العلاقة بين النحو والمعنى وتقليب الكلام على ما يحتمله من أوجه والنظر إلى علاقة النحو بالمعنى وبالبلاغة وأن ترجيحه في الإعراب بمقدار سمو المعنى وبلاغته، فالزمخشري وحمه الله تعالى لم يكن مقلداً وإنما كان مجتهداً في دراساته النحوية واللغوية، وقد يخالف إجماع النحويين في ذلك (١)، لذا كان أبو القاسم الزمخشري وحمه الله تعالى عيقاً الجملة والكلام على ما يحتمله من أوجه ولا

<sup>(1)</sup> انظر : الدراسات النحويَّة واللغويَّة عند الزمخشري -رحمه الله تعالى- : ص٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدارس النحوية، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣)انظر: المصدر نفسه: ص٢٨٦.

<sup>(؛)</sup>انظر: الدراسات النَّحويَّة واللغويَّة: ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٥)انظر: المصدر نفسه: ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٦)انظر: الدراسات النَّحويَّة واللغويَّة: ص٣٢٥،٢٨٥،٢٣٥.

يكتفي بوجه واحد، وفي ذلك غناء وسعة للغة، وتوسيع للأفق، واستدعاء للمعاني المختلفة التيي يحتملها التعبير، ولا يحدُ الذهن في معنى واحد (١).

والذي يُنْعِمُ اننظر في مذهب الزمخشري حرحمه الله تعالى النّحوي يرى بل يحكم عليه بأنّه من أولئك النحويين الذين يقفون موقفاً ومطاً بين المذهبين البصري والكوفي، مع ميل ظلمر وكبير إلى المذهب البصري. ويرى الدكتور فاضل صالح السامرائي بأنَّ الزمخشري حرحمه الله تعالى له يكن بغداديًا كما ذهب إليه بعض الباحثين وإنِّما هو بصريٌ يقول بأراء البصريين ويعتمد أسسهم في البحث ويُعِدُ نفسه واحداً منهم ولكن لا يعني هذا أنّه ملازمٌ لجميع أقوالهم بل قد يخالفهم إلى رأي الكوفيين أو غيرهم أو أن يجتهد (١).

يمكن إجمال القول في مذهب الزمخشري حرحمه الله تعالى النّحوي: أنّه صاحب مدرسة في النحو إنْ جاز لي هذا التّعبير، يمكن أن نُطْلِق عليها اسم المدرسة الزمخشري حرحمه الله تعالى -ة، وهي التي تقوم على الاختيار من المدرسة البصريّة، والكوفيّه والبغداديّة، فلذا فهو ليس بصريًا كما يُعِدُ نفسه، ولا كوفيًا أو بغداديًا، وهو إلى جانب ذلك صاحب آراء اجتهاديّة إبداعيّة في النحو، تفرّد بها على أقرانه وخرج بها عنهم، ولا شك في هذا فهو معتزلي الفكر والمنطق، قد طوع النحو العربي ووجّهه لخدمة عقيدته الاعتزالية وتثبيتها، بل توسع فيه وتأول إرضاء لهذه المعقيدة، لهذا فإنَّ مخالفات الزمخشري حرحمه الله تعالى النحويّة النحاة البصريين والكوفيين والبغداديين تكثر في تفسيره للقر أن الكريم الموسوم بتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، فالزمخشري حرحمه الله تعالى الكريم عن عن يعتز به بل يفاخر بتفسيره هذا الذي سار فيه إلى بيان الوجه البلاغي في القر أن الكريم بالمعنى اهتمامه بالمعنى اهتماماً كبيراً، وخروجه عن القواعد النحويّة عند جمهور النحاة، بل إنّه أوجد لنفسه قواعد جديدة حتى لو اقتضى الأمر الخروج على السماع والقياس اللغوي.

<sup>(</sup>١)انظر: المصدر نفسه: ص٣٧٥،٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدراسات النُّحويَّة واللغويَّة: ص٣٧٥.

ومن أبرز مؤلفات الزمخشري -رحمه الله تعالى - العلميَّة تفسيره للقرآن الكريم الموسوم بتفسير الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، والذي يُعدُّ من أهم أثاره التي خلَّفها انا، بل يُعدُّ أهمُّ تفسير للقرآن الكريم تركه المعتزلة ووصل إلينا في متساول أيدينا، فتفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - للقرآن الكريم له قيمة وأهمية خاصة بين باقي التفاسير؛ وذلك لمنزلة صاحبه الرفيعة في الاعتزال، فهو تفسير يقوم على أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا فهو تراث فكري يمثل طريقة تفكيرهم في تفسير القرآن الكريم. وهو إلى جانب ذلك يمثل قمة نضج الأراء الاعتزالية وتبلورها في القرن السادس للهجرة.

وعلى الرغم من قيمة الكشّاف العلميّة وشهرته، فإنّ الزمخشري -رحمه الله تعالى-، قد عارض علماء اللغة والنحو في بعض المسائل اللغويّة والنحويّة؛ وذلك من أجل بن آرائه الاعتزالية وتثبيتها ونصرتها، وقد يكون مصيباً في بعض الأحيان ومخطناً في بعض الأحيان، فتفسيره موسوعة علميّة في التفسير، بل كنز من كنوز المعرفة عند المعتزلة وغيرهم يحتوي على موضوعات مختلفة وعديدة في اللغة والنحو والاعتزال والقراءات والفقه وغيرها. فقد بن على موضوعات مختلفة وعديدة في اللغة والنحو والاعتزال والقراءات والفقه وغيرها الأيات فيه الزمخشري رحمه الله تعالى في فنوناً مختلفة من علوم اللغة العربية من أجل تأويل الآيات القرآنية الكريمة، التي يتعارض ظاهرها مع مذهبه الاعتزالي، لهذا يغلب على تفسيره الجانب اللغوي والنحوي والبلاغي وقبل ذكر كلام غيره أورد ما ذكره صاحب الكشاف نفسه عن تفسيره، فقد أنشد في مدحه قائلا:

وناهيك بالكشّاف كنرا نُضاره وتَخْفَصَ أوراق المصاحف هرزةً فما في بلاد الشرق والغرب ناقد ويقول أيضاً:

ثُم استوى الكشاف على يدي حسن الإبائة عن حقائق نظمه من كل غمر من غمار علومه وجد القرآن قرآنه فتوافقا

يعلم تمييز الجياد الصيارف لهن معان يزدهين المصاحف يقلبها دهراً فَيُذَرِجُ زَانفًا(١)

> متفحص عن سره كشاف بفصوصه وعيونه عراف بفصوصه بأوسع جفنه غراف طبقاً إلى شن بغير خلاف(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسر القرأن وبيان إعجازه: ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرأن وبيان إعجازه: ص٧٩.

وإعجابه بما كتب حمله على أن يقول:

إِنَّ التَّفَاسِيرَ في الدُّنْيَا بِلاَ عَدِد وَلَيَسَ فيها لَعَمْرِي مَثْلُ كَشَّافِي إِنَّ التَّفَاسِيرَ في الدُّنْيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللل

وقد كان للعلماء وقفات متعددة مع الكشّاف إعجاباً بما حواه من مادة علميّة، فوصفوا محاسنه وجوانب نبوغ صاحبه فيه، ثُمَّ أورد آراء مجموعة من العلماء في تبيين قيمة الكشّاف ونقل صاحب البحر المحيط أنَّ الحافظ أبا القاسم ابن بشكوال(١) قال: (كتاب الزمخشري حرحمه الله تعالى الخص وأغوص، إلا أنَّ الزمخشري حرحمه الله تعالى قائل بالطفرة، ومقتصر من الذؤابه على الوفرة، فربّما سنح له آبى المقادة فأعجزه اغتياصه، ولم يمكنه لتأتيه اقتناصه، فتركه عقلاً لمن يصطاده، عقلاً لمن يرتاده، وربّما ناقض هذا المنزع فثنى العنان إلى الواضح، والسهل اللائح، وأجال فيه كلاماً، ورمى نحو غرضه سهاماً، هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه، وتقحم مرتكبه، وتجشّم حمل كتاب الله عزّ وجلً عليه، ونسبة ذلك إليه، فمعتفر إساءته لإحسانه، ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانه) (١).

ونقل ابن حجر عن الإمام أبي محمد بن أبي جمرة في شرح البخاري له قال: (والناخار في الكشاف إن كان عارفاً بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه؛ لأنه لا يأمن من الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر) (؛).

لذا فقد نبّه العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند المطالعة في تفسيره أو النقل منه ويقول فيه ابن خلدون: ( ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفنُّ من التفاسير كتاب الكشَّاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلاً أنَّ مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم

<sup>(1)</sup> انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرآن وبيان إعجازه: ص٧٩، التفسير والمفسلرون: حـــ١، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة الأنصاري، توفي لله الأربعاء الموافق ثمانية من رمضان عام ثمانية وسبعين وخمسمائة هجري، ودفن لصلاة المغرب بمقبرة ابن عباس وعلى مقربة من قبر يحيى بن يحيى. وصلَّى عليه الحاكم يومئذ بقرطبة أبو الوليد هشام، و هو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام. انظر: وفيًات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج٢، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: ج١، ص١٠، التفسير والمفسِّرون: ج١، ص٥٣٥-٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان الميزان: ج١، ص٤.

الفاسدة . . . وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السنية محسناً للحجاج عنها فلا جرم إنه مأمون من غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان ) (١).

وفي ذلك يقول ابن تيميه: (ومن هؤلاء أي المفسرين من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها، ولا يهتدي لذلك) (٢).

وكذلك يقول محمد حسين الذهبي: (فالكشّأف - والحق يقال - قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماً؛ ليس فقط لأنّه لا يمكن الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة لقدماء المعتزلة، بل لأنّه استطاع أيضاً أن يكون معترفاً به من الأصدقاء والخصوم على السواء ككتاب أساسي للتفسير، وأن يأخذ طابعاً شعبيًا يغري الكل ويتسع للجميع، وكما اعتبرنا تفسير الطبري ممثلاً للقمة العالية في التفسير بالمأثور فاطنبنا في وصفه وأطلنا الكلم عليه، فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية للتفسير الاعتزالي؛ لأنّه الكتاب الوحيد من نفاسير المعتزلة الذي وصل الإينا متناولاً للقرآن كلّه. وشاملاً للأفكار الاعتزالية التي تنصل بالقرآن الكريم باعتباره أصل العقيدة ومعتمد يتشعّب عنها من آراء وأفكار؛ ولهذا أراني مضطراً إلى الإطناب والإفاضة في كلمي عن هذا التفسير، ودراستي له من جميع نواحيه بمقدار ما يفتح الله) (٢).

ويقول كذلك مصطفى الصاوي الجويني: (تفسير الكشاف للزمخشري الذي يمثل أصدق تمثيل منزع المتكلمين في تفسيرهم للقرآن ويعالج إعجاز القرآن على نحو لم نألفه في تفسير من التفاسير التي بين أيدينا اليوم، فهو الذي يمثل قمة مجده العلمي بحق - كما نرى - إذ أودعه الزمخشري - رحمه الله تعالى - خلاصة علمه ولُبُّ معارفه وامتزج فيه صدق العاطفة

<sup>(</sup>١) انظر: مقدّمة ابن خلدون: ص٠٤٤، التفسير والمفسّرون: ج١، ص٤٣٥-٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدّمة في أصول التفسير، ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير والمفعرون: جــ١، ص٤٤٦-٤٤٠.

نحو الاعتزال كمذهب ونحو الإسلام كدين وقوة العقل بما استودعه من علم كلامي ونضج المعرفة بما وعاه من ثقافة متعددة الأطراف) (١).

لذا فالكشَّاف له منزلة كبيرة عند علماء اللغة وعلماء التفسير ولقد كان مرجعاً للمفسرين وبحراً يغرفون من منهله، رجع إليه كثيرون منهم السيوطي، وابن كثير في تفسيره، والبيضاوي، وأبو حيَّان، وكذلك فعل المفسر الطبرسي الذي لخص الكشَّاف وعلَّق عليه وتاثر ببعض آرائه وافكاره، وخاصة في تفسيره " مجمع البيان "(٢).

وقد اهتمُ العلماء بالكشَّاف اهتماماً كبيراً فذكروا مكانة الكشَّاف وصاحبه؛ وذلك لما يحويه من مادة علميَّة، فتحدَّثوا عن محاسنه ومساوئه وجوانب نبوغ صاحبه فيه لذا كَـثُر كـلام العلماء فيه وانتقادهم له كان بسبب تضمينه آراء المعتزلة وتأويل الآيات القرآنية الكريمة وفق مذهبه (۱)، فألف العلماء الحواشي والشروح والكتب للرد عليه كابن المنيّر الإسكندري المالكي وغيره.

أمًّا عن منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في معالجة النصوص الشرعيَّة التي تتعلق باصولهم الخمسة، وهي: التو حيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فهذه الأصول يُجمَّعُ عليها المعتزلة كافة، وليس يستحق أحدٌ منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، فإذا كَملَت في الإنسان هذه الخصال الخمسس فهو معتزلي (1).

فَيُعَدُّ التَّوحيد لُبُّ مذهبهم، ورأس نحلتهم، وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنَّ الصفات ليست شيئاً غير الذات، وأنَّ القرآن مخلوق لله تعالى،

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص١٦، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الزمخشري -رحمه الله تعالى- لغويًّا ومفسَّراً، ١٧٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: من كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ج٢، ص١٤٧٥-١٤٨٤، التفسير والمفسرون:
 ج١، ص٣٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم، ص١٢٦-١٢٧.

وأمّا العدل: فقد بنوا عليه: أنَّ الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها ولا هو قــــادر عليــها كلها، بل عندهم أنَّ أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى، لا خيرها ولا شرَّها، ولم يرد إلاَّ ما أمر بـــه شرعاً، وما سوى ذلك فإنَّه يكون بغير مشيئته.

وأمًّا الوعد والوعيد، فمضمونه أنَّ الله يجازي من أحسن بالإحسان، ومن أساء بالسوء، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب، ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج أحداً منهم من النار. وأوضح من هذا أنَّهم يقولون: إنَّه يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة، فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه؛ لأنَّه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به فلو لم يعاقب لزم الحلف في وعيده. وهم يعنون بذلك أنَّ التُواب على الطاعات، والعقاب على المعاصي قانون حتمي التزم الله به، كما قالوا: إنَّ مرتكب الكبيرة مخلَّد في النار ولو صدق بوحدانية الله وأمن برسله.

وأمًا المنزلة بين المنزلتين فمضمونه أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين.

وأمًّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فهو مبداً مقرَّرٌ عندهم، وواجبٌ على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين، ولكنَّهم بالغوا في هذا الأصل، وخالفوا ما عليه الجمهور. فقالوا: إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفي. وباللسلن إن لم يكف القلب، وباليد إن لم يغنيا، وبالسيف إن لم تكف اليد (۱).

وهذه الأصول الخمسة قد حشا بها الزمخشري -رحمه الله تعالى- تفسيره بأساوب، وبالفاظ لا يفهمها إلا الحدَّاق من العلماء، بل لا يتوصلون لمقاصده فيها؛ لشدة ذكائه، وقوة بيانه.

فهذه المعاني التي تتضمنها أصول المعتزلة الخمسة ويدير عليها الزمخشري -رحمـ الله تعالى- تفسيره، فإن اصطدمت تلك الأصول بظاهر النص القرآني حاول أن يعالج الآي بفنـون

<sup>(</sup>١)انظر: التفسير والمفسّرون: جــ١، ص ٣٦٩-٣٧١.

معالجاته حتى يطوع معناها ويلينها للرأي الاعتزالي مسخّراً في سبيل ذلك كلَّ معارفه النقافية، فيستخدم نقافته المنطقبة ورياضته الفكرية في توجيه معنى الآية إلى أكثر من وجه نتعاون كأها على خدمة المذهب الاعتزالي وآلته وكذلك يستجلب القراءة ويستعينها على إخضاع تفسير الآية لمنهجه، بالإضافة لاستخدام الزمخشري حرحمه الله تعالى اللغة وتذليلها للاعتزال، وكذلك استعان الزمخشري حرحمه الله تعالى بمعرفته بعلمي المعاني والبيان لخدمة الاعتزال، فاستخدم أسلوب التمثيل والتخبيل في خدمة فكر المعتزلة بالإضافة لتسخير الزمخشري حرحمه الله تعالى النحو في خدمة الاعتزال، فإذا كانت الآية يمس ظاهرها أو تأويلها مبدأ اعتزالياً فإننا نرى الزمخشري حرحمه الله تعالى نحوياً متعسّفاً متمحلاً لينصر المعتقد الاعتزالي، وكذلك يستنصر الزمخشري حرحمه الله تعالى بطاهرة الأحاديث الموضوعة لنصرة مذهب الاعتزالي (۱).

فيقول محمد حسين الذهبي في منهجه في تفسير القرآن الكريم: (والمبدأ النه يسدير عليه الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية تخالف مذهب وعقيدته، هو حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة، وهذا المبدأ قد وجده الزمخشري -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي انْزَلَ عَلَيكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آبِاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَهْرُ مُتَشْبِهاتٌ ﴾ (٢)، (فالمحكمات) هي التي احكمت عباراتها، بأن حفظت من الاحتمال - الاشتباه، (والمتشابهات) هي المتشبهات المحتملات ﴿ هُنُ أُمُّ الْكِتَابِ ) أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها، وتُرد اليها، يفسر به ومثال ذلك ﴿ لا تُذرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ (٢)، ﴿ إِلَى رَبُها ناظرةُ ﴾ (٤) ﴿ لا يَأْمُرُ بالْفَحْشَاءِ ﴾ (٥)، ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِيْها ﴾ (٢))(١).

<sup>(</sup>١)انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرأن وبيَّان إعجازه، ص٠٤٠-١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ال عمران: ٧.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) القيامة: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ١٦.

 <sup>(</sup>٧) انظر: الكثَّاف: جـ١، ص٣٣٦-٣٣٣، التفسير والمفسّرون: جـ١، ص٤٥٤-٥٥٥.

ويتابع الذهبي القول: (كذلك نرى الزمخشري - رحمه الله تعالى - كغيره من المعتزلة - إذا مر ً بلفظ يشتبه عليه ظاهره و لا يتفق مع مذهبه، يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر، وأن يتبين للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة )(^).

لهذا فالآيات المحكمات عند الزمخشري -رحمه الله تعالى - هي التي يتفق ظاهرها مع مذهبه الاعتزالي أمّا تلك التي يتعارض ظاهرها مع عقيدته الاعتزالية فمن المتشابهات، وعنده أن هذه المتشابهات ينبغي صرفها عن ظاهرها، وتأويلها إلى معنى يتفق وما تقول به المعتزلة حتى يزول بذلك التعارض وعلى الرّغم من سلامة هذا المبدأ وهو حمل الآيات المتشابهات على الآيات المحكمات، والذي يقول به غير المعتزلة من علماء أهل السنة غير أن الزمخشري - رحمه الله تعالى - كغيره من المعتزلة ذهب إلى تطبيق هذا المبدأ إلى أبعد حد، بل تعسف في تطبيقه، واتخذ منه سلاحاً لخدمة هواه المذهبي، وعقيدته الاعتزالية فقد ملأ الزمخشري -رحمه الله تعالى - تفسيره بعقائد المعتزلة والاحتجاج لها، وتأويل الآيات وفقها، فهو يدس ذلك دسًا لا يدركه إلاً حاذق حدى قال البلقيني: (استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش) (۱).

وقد كان الزمخشري حرحمه الله تعالى - في تفسيره شديداً على أهل السنة والجماعة، فقد مزجه بشيء في الغالب من المبالغة في السُّخرية والاستهزاء بهم، فهو لا يكاد يدع فرصة تمرُّ دون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة فتارة يسميهم المجبرة (١)، وأخرى يسميهم الحشويّة، وثالثة يسميهم المشبّهة (١)، وأحياناً يسميهم القدرية (١) تلك التَّسمية التي أطلقها أهل السنة

<sup>(</sup>A) انظر : التفسير والمفسرون: جـــ١، ص٥٤٤.

<sup>(</sup>۱) الجبر هو نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب تعالى. هناك جماعة الكلابية من الصفاتية والاشعرية سمُّوهم حشوية، والجبرية أصناف جبرية خالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، وجبرية متوسطة: وهي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً، وأمّا من أثبت للقدرة الحادثة أشراً ما، وفي الفعل منمني كمباً وليس جبرياً. انظر الملل والنحل: ج١، ص٧٧.

 <sup>(</sup>٢) هم الذين قالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل، بعد أن نعلم قطعاً أنَّ الله عزَّ وجلً لا
 يشبه شيئاً من المخلوقات وأنَّ كلَّ ما تمثل في الوهم فأنَّه خالقة مقدره. انظر: الملل والنحل: ج١، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) انكروا القدر والاستطاعة، تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله وأقرانهم، وأوصوا أخلافهم بأن لا بملّموا على القدرية ولا يصلُوا على جنائزهم، ولا يعودوا مرضاهم. وقد افترقت القدرية عشرين فرقة مثل: الواصلية ، الجاحظية، الهذلية، المردارية وغيرها. انظر، الفَرق بين الفرق: ص١٨٠٠ ٢٤

على منكري القدر) (١) لذا فقد نبه العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند المطالعة في تفسيره أو النقل منه. فمنهج الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تفسيره، يتميز بالتفسير العقلي، فهو يحاول بكل الوسائل تأويل الآيات القرآنية الكريمة وفق مذهبه، فقد استعان بكل ما في وسيعه لتثبيت مبادئ المعتزلة وأصولهم، فاستعان بالبيان وأوجه المجاز في توجيه الآيات نحو هدف أو توجيهها إذا كانت تعارض مذهبه، واستعان بالنحو وباللغة، بل يستنصر بأضعف الأحاديث الموضوعة (١)، لنصرة مذهبه الاعتزالي؛ ليتم له ذلك، وهذه النقطة أعني حمله القرآن ليوافق أراء المعتزلة، بدلاً من حمل عقائدهم على القرآن حتى التي شنع بها عليه وجعلت الناس يتحرجون من قراءته، وإلى جانب ذلك فإنه يتخذ التفسير بالنقل (المأثور) منهجاً لتجلية المعنى، إن لم يعارض مذهبه، ففسر القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية الشريفة، مع ذكر كلام الصحابة والتابعين، وإيراد أسباب النزول والاستعانة أحياناً بالقراءة القرآنية الكريمة التي تساعد على إخضاع تفسير الآية لمذهبه (١)، بل يلجاً إلى الطعن في الحديث وراويته، ومحاولة تأويله إذا خالف مبادئ الاعتزال (١).

ومن السمات البارزة في منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسيره هو استخدام اللغة والبلاغة والنحو في تقرير عقيدته الاعتزالية، فهو يجعل اللغة والنحو خادماً لتفسير كلام الله - سبحانه وتعالى -ومبيّناً لمعانيه، وموضعاً لأغراضه، ففي النحو يرجّح إعراباً على إعراب، ويحمل كلام الله - مبحانة وتعالى - على وجه دون وجه؛ بل يقلّب الوجوه للوصول إلى المعنى الذي يتلاءم مع فكره الاعتزالي، فهو يتخذ النحو سلاحاً؛ إرضاء لمعتقده الاعتزالي وركيزة مهمة لدعم آرائه وتثبيتها أمّا اللغة فقد ذلّها وأخضعها؛ لإثبات آرائه الاعتزالية. فهي الملجأ الآخر الذي يستجد به الزمخشري -رحمه الله تعالى - لتأويل كلّ ما يخالف مذهبه أر لا يتغق معه، فالزمخشري -رحمه الله تعالى - لتأويل كلّ ما يخالف مذهبه أر لا

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير والمفسّرون: جــــ، ص٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرآن وبيان إعجازه: ص ١٤٨٠.

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تفسير القرآن وبيان إعجازه: ص١٤١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري، ص٢٣٨.

ويدور حتَّى يضعَ يده على ما يروم (١)، لهذا فقد كانت اللغة والنحو دائماً وأبداً في خدمة الاعتزال، وتثبيت مبادئه وأصوله، بل وردً كلِّ ما يعارض ذلك.

استخدم الزمخشري -رحمه الله تعالى- معاني الألفاظ القرآنية لتأييد مذهبه الاعتزالي فإذا وردت لفظة يخالف ظاهرها مذهبه، ولا تتفق معه، فإنّه بكلّ بساطة ويسر يلجأ إلى إبطال المعنى المعنى الحقيقي للفظة ويستخدم بدلاً عنه المعنى المجازي العقلي، حتّى ولو كان هذا المعنى، المجازي بعيداً عن معنى ظاهر اللفظ، فاللفظ عند الزمخشري -رحمه الله تعالى- خادم للمعنى، وأنّه الوجه الظاهر، والمعنى هو الجوهر.

لذا فهو ينتصر لرأي المعتزلة كثيراً في تفسيره، ويؤول الآيات القرآنية الكريمة تأولاً يخدم مشربهم وعقيدتهم الاعتزالية، ويدعم أصولها، بل يذهب إلى تمجيد العقل كثيراً كغيره من المعتزلة، ويرى أن العقل حجّة قويّة دامغة تسبق السنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس.

وقد أجرى الزمخشري -رحمه الله تعالى- تفسيره على طريق حوارية تفصيلية فيها السؤال والجواب وأراد له أن يكون منهجا ينهجه من يريد التفسير ورسما يتبعه من أوتيي الأداة والجهد والوقت (١). فتفسيره قد طُبِعَ بالنزعة التعليمية التي تقوم على التعليل والمناقشة من خلال استخدام أسلوب إن قات، قات، أو ما يعرف بالفنقلة.

لذا فإن منهج الزمخشري حرحمه الله تعالى في تفسيره بيّن وجلي، فهو يجهد على توظيف كل ما أتي من ثقافة ومعرفة من أجل تثبيت عقيدة الاعتزال وتأييدها، وخير دليل على ذلك ما كتبه الزمخشري حرحمه الله تعالى في مقدّمة تفسيره، فهذه المقدّمة تبيّن بلل توضيح المنهج الذي سار عليه في هذا التفسير.

<sup>(</sup>١) انظر: الزمخشري -رحمه الله تعالى- لغويًّا ومفسّراً: ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير القرأن وبيان إعجازه: ص٧٧.

والحق بعد ذلك أن الزمخشري -رحمه الله تعالى - قد بدا من خال تفسيره معتزليًا متعصبًا جداً، فالتفسير بأكمله يدور في فلك الاعتزال، في محاولة للدفاع عنه بجميع الوسائل والأسلحة، وهو في أثناء ذلك لا يكتفي بتأويل جميع ما يخالف معتقده، وصرف عن ظاهره فحسب، ولكنه لا يكن يدع فرصة تمر دون أن ينال من خصومة - أهل السنة - ويسخر منهم، ويرميهم بأقذع العبارات والألقاب، ويسميهم المشبهة والمجبرة والحشوية (١). ومن يُنعِمُ النظر في تفسيره يلحظ أنه لمناصرته مبادئ الاعتزال لجأ إلى تأويل أي القرآن الكريم؛ ليكون شاهداً على صحة قول المعتزلة بهذه الأصول الخمسة، وتارة يلجأ إلى إخراج المعنى القرآني على طريق المجاز العقلي دون الحقيقة، وتارة يلجأ إلى فقه اللغة؛ ليخرج الألفاظ القرآنية على معنى من معانيها تثقق وما يراء المعتزلة.

لذا كان من الضروري أن نعرف كيف عالج الزمخشري حرحمه الله تعالى الأصول الخمسة في تفسيره للقر أن الكريم، وكيف فسر معاني الآيات القر أنية عليها، وسنت تبعه هنا في كل أصل نستقيه من تفسيره، وليكن أول الأصول التوحيد، وثانيها العدل، وثالثها الوعد والوعيد، ورابعها المنزلة بين المنزلتين، وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومبلغ القول فيه أنّه رجل عظيم جمع العميم والشر المستطير وهذه سمات البشر كونه ليس معصوماً، ولذلك رُصبغ بالأوسمة، وُقِذَفَ بالسهام، رحم الله الزمخشري وغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جــــ ١، ص ٣٩١، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتَّى نهاية القرن الســـــــادس الــــهجري، ص ٢٣٧-٢٣٧.

## الفعل الأوَّل

أثر قضايا : (التَّوحيد) في توجيهات الزمخشري - رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة في كتابه الكشَّاف، ويضمُّ القضايا الفرعيَّة الآتية:

- التَّوحيد لغة واصطلاحاً.
- ١- أثر قضية :(التّوحيد والعدل).
- ٧- أثر قضية: (صفات الذات الإلهية)، وتضمُّ:
  - ١. أثر قضية: (علاقة الاسم بالمسمَّى).
- ٢. أثر قضية: (تنزيه الله عن الخطأ أو نقص العلم).
  - ٣. أثر قضية: (التّشبية والتّجسيم).
- ٤. أثر قضية: (رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة).
  - ه. أثر قضية: (خلق القرآن الكريم).

## التُّوحيد: لغة واصطلاحاً:

التُوحيد لغةً: الإيمان بالله وحدَه لا شريك له، والله الواحد الأحد الأوحد، والمتوحّـد: ذو الوحدانية، والتُوحُد، وهو مشتق من (وحّده، توحيداً)، أي: جعله واحداً(١).

التوحيد اصطلاحاً: هو العلمُ بأنَّ الله تعالى واحدٌ لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً، وإثباتاً على الحدُّ الذي يستحقه، والإقرار به (٢)، وبناءً على ذلك فإنَّ التوحيد عند المعتزلة، يقصد به الإقرار بأنَّ الله تعالى واحدٌ، لا ثاني له في القدم، والإلهية، وهو من جملة التوحيد، ولا شريك له فيما يثبت له، أو يُنفَى عنه من الصفات، مع اشتراط العلم والإقرار بهذه الوحدانية وعدم المشاركة، ومن لم يحقّق هذين الشرطين فليس موحداً (١).

ذكر القاضي عبد الجبّار المعتزلي فقال: (ولا بدّ من اعتبار هذين الشرطين: العلم، والإقرار جميعاً؛ لأنّه لو علّم ولم يقرّ، أو أقرر ولم يعلّم، لـم يكن مُوحّداً) (٤)، وكذلك قال الخياط(٥): إنّ المعتزلة هم وحدَهم المعنيون بالتّوحيد والذّب عنه من بين العالمين، وإنّ الكلم في التّوحيد كلّه لهم دون سواهم(١).

لذا أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس بجسم، ولا شبح ولا جثة، ولا صورة، ولا لحم، ولا دم، وليس بذي جهات، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، وليس بمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار، ولا تدركه الحواس، ولا يقاس

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط: باب الدال، فصل الواو، لسان العرب، باب الدال، فصل الواو.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، ص٣٢٣، شرح الأصول الخمسة، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٥) أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان بن أبي عمرو، أستاذ أبي القاسم بن محمد الكعبي وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد. قال الشيء ما يعلم ويخبر عنه، والجوهر جوهر في العدم والعرض عرض. انظر: الملل والنحل: ج١، ص٦٦، الفرق بين الفرق: ص١٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الانتصار والرد على ابن الرونُدي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم، ص ١٣-١٤.

بالنّاس، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، لم يزل أو لا سابقاً متقدّماً للمحدثات، موجوداً قبل المخلوقات، تقدّس عن ملامسة النساء، وعن اتخاذ الصاحبة، والأبناء، ولم يزل عالماً قادراً حيّاً، وأنّه القديم وحده، ولا قديم غيره، ولا إله سواه، ولا شريك له في ملكه، ولا يجوز عليه الفناء، ولا يلحقه العجز والنقص(١).

فالتُّوحيد أولى أصولِ المعتزلة، وهو الركن الأول في أركان الإسلام عند الجميع، وهـو فلنُ مذهبهم. وقد جاءوا به للردِّ على المشبهة والمجسّمة (١)، فالمعتزلة يعتقدون بوحدانية الله عز وجلَّ، وهو أنَّ الله واحد (ليس كمثله شيءٌ)، وأنَّه القديم وما سواه محدث (١)، والقدم أخص وصف لذاته الكريمة، وكذلك نفوا عنه الصفات القديمة أصلاً، فقالوا: هو عالمُ لذاته، قادر لذاته، حي لذاته، لا بعلم وقدرة وحياة، وهي صفات قديمة ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القيدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية (١)، وقالوا: من خالف التُوحيد ونفي عن الله تعالى ما يجب إثباته، وأثبت ما يجب نفيه فإنه يكون كافر (١٥).، لذا حاربوا كلَّ مذهب، وكلُّ قول يرون أنه يتعارض مع مبدأ الوحدانيّة (١). وقد قال به كلُّ المسلمين، ولكنُّ المعتزلة بالغوا في يرون أنه يتعارض مع مبدأ الوحدانيّة (١). وقد قال به كلُّ المسلمين، ولكنُّ المعتزلة بالغوا في مفهوم التُوحيد عند المعتزلة أصبح أكثر تعقيداً؛ لأنهم ناقشوا فيه صفات الله، فهم بذلك قد خالفوا مفهوم التُوحيد عند المعتزلة أصبح أكثر تعقيداً؛ لأنهم ناقشوا فيه صفات الله، فهم بذلك قد خالفوا جمهور أهل السنة الذين فَسَرُوا آيات الصفات على ظاهرها، وابتعدوا عن التُعسف في تأويلها.

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص ٢٥ -٢٦.

<sup>(</sup>٢) قالوا: يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا والأخرة، وأنَّ معبودهم جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين ومع ذلك جسم لا كالأجمام، و لحم لا كاللحوم، و دم لا كالدماء، وكذلك سائر الصفات، وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيءٌ، انظر: الملل والنحل: ج١، ص٩٣-٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن

<sup>(</sup>٤) انظر الملل والنحل: ج١، ص٣٨، كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٢٥.

<sup>(</sup>١) انظر المعتزلة، ص١١.

<sup>(</sup>٧) انظر الكشَّاف، ج١، ص٣٣٩-٠٤٣.

ويرون أن وظيفة العقل الإنساني أن يدرس، ويبحث في هذه الصفات الإلهية؛ ليتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وتكثر هذه التأويلات في كتب التفسير القرآني التي يؤمن أصحابها بالاعتزال، وخير مثال على ذلك الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، وقد جاءت هذه التأويلات من المعتزلة في إنكار الصفات التي لا تليق بالذات الإلهية، كرد فعلي على ما شاع وانتشر في عصرهم من ذهاب قوم إلى تجسيد الله تعالى، وإثبات صفات له كصفات المخلوقين (۱).

ممًا دفعهم إلى تأويل الآيات التي يلمح من ظاهرها مشابهة الله لمخلوقاته في الصفات، وبالتّحديد صفة الجهة والجارحة والمكان والجسم (١). وبعد ذلك عمدوا إلى تأويل القضايا الفرعيّة غير الرئيسة التي تقف سدًا منيعاً في سبيل التّوحيد الذي نادوا به، ودعوا إليه، منها: أنّ الدّينن عند الله هو التّوحيد والعنل، وقضية نفي صفات الذات الإلهية، وقضية نفي التشبيه والتّجسيم عنه، وقضية رؤية الله سبحانه وتعالى، وقضية كلام الله سبحانه وتعالى، وخلق القرآن الكريم، بل (أوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها) (٢) عن طريق حمل الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات المنتفاهات على الآيات المتشابهات المنتفاهات على الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات المنتفاها الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات المنتفاهات على الآيات المتشابهات على الآيات المتشابهات المنتفاهات المنتفاها الآيات المنتفاهات المنتفاهات المنتفاهات المنتفاهات المنتفاها الآيات المنتفاهات المنتفاهات المنتفاها المنتفاهات المنتفاها النفوي والنّدوي من أجل نصرة معتقدهم الاعتزالي.

<sup>(</sup>١) انظر: فجر الإسلام، ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخصائص: ج٢، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الملل والنحل: ج١، ص٣٩.

١- أثر قضية: (التُّوحيد والعدل).

يذهب المعتزلة في هذه القضية إلى أنَّ الإسلام الذي يريده الله مسبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، هو الإسلام القائم على التوحيد والعدل عند المعتزلة، لذا سمّوا أنفسهم باهل التوحيد والعدل، وقد بحث الزمخشري -رحمه الله تعالى- هذه القضية من خلال قوله تعالى: ﴿ شَهِ وَالعدل، وقد بحث الزمخشري أولُوا الْعِلْمِ قَائِما بالقسط لا إله أو الْعَزين الْحكيم إن الدّين عند الله الإسلام (١)

في الآية الكريمة السابقة ثلاث قراءات، تأولها الزمخشري رحمه الله تعالى - تأولاً المحويًا لا يتعارض مع اعتقاده، وهو أنَّ الإسلام الذي يريده الله لعباده هو الإسلام القائم على الصلى التوحيد والعدل عند المعتزلة. فيقول: (وقُرِئَ (أنَّه) بالفتح، و ﴿ إِنَّ الدَيْنَ ﴾ بالكسر على أنَّ الفعل واقع على أنَّه بمعنى شَهِدَ الله على أنَّه، أو بأنَّه، وقوله: ﴿ إِنَّ الدَيْنَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام ﴾ أنَّ الفعل واقع على أنَّه بمعنى شَهِدَ الله على أنَّه، أو بأنَّه، وقوله: ﴿ إِنَّ الدَيْنَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام ﴾ جملة مستانفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أنَّ قوله تعالى: ﴿ قَائما بِالقِسْطِ ﴾ تعديلٌ، فإذا أردفه قول متعالى: ﴿ وقوله تعالى: ﴿ قَائما بِالقِسْطِ ﴾ تعديلٌ، فإذا أردفه قول متعالى: ﴿ وقوله تعالى: ﴿ وقوله تعالى: ﴿ وقوله تعالى: وقوله أنَّ من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية و ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور، لم يكن على دينِ الله الذي هو الإسلام، وهسذا بيّنً ناه المبر الذي هو محض الجور، لم يكن على دينِ الله الذي هو الإسلام، وهسذا بيّنً خام ترى)(۱).

فيظهر الزمخشري -رحمه الله تعالى- من خلال تأويله، تعصبُ لمذهب الاعتزالي، القائم على التوحيد والعدل، وأن التوحيد والعدل المقصودين في الآية الكريمة المسابقة، هما التوحيد والعدل عند المعتزلة.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشَّاف: ج١، ص٣٩-٢٠٠٠.

وقد تعقّب المرزوقي تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- لقراءة هذه الأيـــة القرانيـة الكريمة، قائلاً: (فقد أذن أنَّ الإسلام هو العـدل تعسُفٌ لا يقتضيه النَّظم الكريم، لكن دُعِيَ اليها التَّعصلُ، وقوله: (وفيه أنَّ من ذهب) الخ. تورك على أهل السُّنة مبني على ذلك، وتحقيقه في علم التُوحيد، وبالجملة فالعدل والتوحيد لم ينحصرا في مذهب المعتزلة)(١).

وأوَّل القراءة الثانية فقال: (وقرنا مفتوحين، على أنَّ الثاني بدل من الأوَّل، كأنَّه قيل: شَهِدَ اللهُ أنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلام، والبدل هو المبدل منه في المعنى، فكان بياناً صريحاً؛ لأنَّ دين الله هو التوحيد والعدل)، وأيضاً أوَّل القراءة الثالثة فقال: (وقُرِئَ الأوَّلُ بالكسر والثاني بالفتح، على أنَّ الفعل (شَهِد) واقع على أيَّ عامل في ﴿إِنَّ الدِّيْسِنَ عِنْسِدَ الله الإسسلام ﴾، وما بينهما اعتراض مؤكّد. وهذا أيضاً شاهد على أنَّ دين الإسلام هو العدلُ والتوحيد )؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد شَهِدَ على أنَّ الذّينَ عنده الإسلام المبين بالجملة المعترضة ﴿ إِنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (١) فالزمخشري حرحمه الله تعالى = قد أوَّل القراءات القرآنية الثلاث، وخرج من تأويلها إلى نتيجة واحدة، وهي: أنَّ مذهب المعتزلة، هو الدّين الصحيحُ القائمُ على التُوحيد والعدل، فمن خلل تأويله للقراءات القرآنية الثلاث، نلمحُ أثرَ الاعتزال على النحو، حيث جاء تأويل هذه القسراءات معا ضداً لمفهوم الدين الإسلامي عنده، وهو القائم على التُوحيد والعدل الإلهي.

## ٢- أثر قضية: (صفات الذات الإلهية).

المعتزلة يقولون بنفي الصفات القديمة عن الله سبحانه وتعالى، التي تشمل إنكار صفة السمع الكلام، والبصر، والحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والاستواء على العرش؛ والدافع إلى ذلك هو إقرار التوحيد، وتنزيه الله سبحانه تعالى عن التعدد والحدوث، وهم بذلك يخافون جمهور أهل السنة الذين يؤمنون بحقيقة هذه الصفات الإلهية، وحجتهم في ذلك، هو تأويل الآيات القرآنية التي يتعارض ظاهرها مع مذهبهم الاعتزالي، عن طريق اللغة، والتوسع في استخدامها، وتسخير النحو لتحقيق هذا الغرض.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشيته على الكشأف: ج١، ص٣٣٩،

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف ج١، ص٠٤٠.

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - تأول الآيات القرآنية، التي يُفهم من ظاهرها، أنها تنبت لله صفات غير ذاته؛ تتريها له عن جميع المحدثات. فهذه الصفات تتعارض مع مذهب الاعتزالي، القائم على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى؛ لأن الشيء لا يُضاف إلى نفميه، ويُعدُ هذا من باب تفسير الشيء بنفسه، وهذا محال عندهم في تنزيه الله سبحانه تعالى، ويُبتنى على هذه القضية مجموعة من القضايا الفرعية وهي: علاقة الاسم بالمسمّى، وتنزيه الله عن الناقض اللغوي. سبحانه وتعالى عن الخطأ ونقص العلم، وكذلك تنزيه كتاب الله عن النتاقض اللغوي.

فذكر الزمخشري -رحمه الله تعالى- في قضية نفي صفات الذات الإلهية مجموعة من الآيات القرآنية منها:

ا- قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيَءِ مِن عِلْمِهِ ﴾ (١)، فأول قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِن عِلْمِهِ ﴾ (١)، فأول قوله تعالى: ﴿ مِن عِلْمِهِ ﴾ (من معلوماته)(١). فيصبح معنى الآية: لا يحيطون بِشَيْء من معلوماته إلا بما شاء؛ لإن المعلومات مما يجوز فيه التبعيض والتجزئة، ومعنى التبعيض في الآية الكريمة مستفاد من حرف الجر (من)، أما علم الله فذاتي لا يجوز تبعيضه؛ وذلك لأن الله كلي المعرفة، وعِلْمَهُ لا يتجزئا ولا ينفصل عنه، وهي صفة قائمة في الله سبحانه وتعالى.

ب- وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (١) فقال: (بائه السميعُ العليم لذاته) (٤) ، وتفسيره قائمٌ على أن ذات الله وصفاته شيءٌ واحد، وهو مبنيٌ على اصلهم في الند زيه والتَّوحيد، فالزمخشري نفى صفتي السمع والعلم خوفاً من تعدُّد القدماء.

جــ وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَاْ فِيْ السَّمَاءِ والأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَـلْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (°)، (لأنَّ العالم بالذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم)(١)، ويعقَّـبُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: ج١، ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكثُّاف: ج٣، ص١٠١.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٠.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: ج٣، ص١٦٦.

ابن المنيّر الإسكندري بالقول: وقد تقدَّمَ مثله وأنكرنا عليه تحميل القرآن ما لا يتحمله، فإنَّ ألاعلّمَ في اللغة: ذو العِلْمِ الزائد المفَّضل على علْمِ غيرهِ، فكيف يُفسِّرُ بما ينفي صفة العِلم البتَّة؟ )(١).

د-وقوله تعالى: ﴿فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢)، فإن قلت: كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ قلت: لم يزل يَعْلَمَهُ معدوما، ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد، والمعنى: وليتميزنُ الصادق منهم من الكاذب، وقرأ على رضي الله عنه والزهري: ولَيَعْلَمَنَّ، من الإعلام، أي: وليعرفنهم الله الناس من هم. أو ليسمتهم بعلامة يعرفون بها من بياض الوجوه وسوادها، وكحل العيون وزرقتها) (٢).

ويعقب ابن المنيّر الإسكندري على ذلك بالقول: (فيما ذكر إيهام بمذهب فاسد، وهو اعتقد الله ويعقب ابن العلم بان ميكون، والحق أن علم الله تعالى واحد يتعلّق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه، وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم: النتبيه بالمبب على المسبب: وهو الجزاء، كأنّه قال تعالى: لنعلمنهم فأنجأزيهم بحسب علم علم فيهم) (1).

هـ - وقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (٥)، بقوله: (فكما صحَّ أَنْ يقال: الله أقدر منهم، جاز أَنْ يقال: أقوى منهم، على معنى أنَّه يقدر لذاتـــه علـــى مالا يقدرون عليه بازدياد قدرهم) (١).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٣، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج٢، ص٢٥-٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٣، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ١٥.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: ج؛، ص١٨٨.

#### ا-أثر قضية: (علاقة الاسم بالمسمَّى).

يرى المعتزلة: أنَّ الاسم غير المسمَّى، فالاسم عندهم مستقلٌ، ومنفصلٌ عن مسمَّاه، قائمٌ بنفسه، ورأيهم في هذه القضية ينبع من علاقة اسم الله بذاته، وهذا ناتجٌ عن رأيهم في توحيد الذات الإلهية؛ لأنَّهم يرون بأنَّه لا يجوز أنْ يكون مع الله شيءٌ يشاركه في القِدَم، وهي عندهم محدثة؛ للدلالة على أنَّ ذات الله قديمة.

أمًا جمهور أهل السُّنة فقد ذهبوا إلى أنَّ: (الاسم هو المسمَّى، ولا يوجد فرق بينهما)(١) فذكر الزمخشري -رحمه الله تعالى- في هذه القضية:

أ- وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِلُونِ فِي بِأَسْمَاءِ وَقَدِهُ هَوْلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ (١) ، فالآية الكريمة تتحدَّثُ في قضية علاقة الاسم بالمسمَّى، وقد أوضح الزمخشري -رحمه الله تعالى -(١) وجهة نظر المعتزلة في ذلك، مستنداً إلى التاويل النحوي عن طريق جواز أن تتوب (أل) عن المضاف إليه المحذوف (المُسمَّيات)، فقال: (إن الله علم آدَمَ أَسْمَاءَ المُسمَّيات، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الاسماء، لأن علم لا بدُ له من مسمَّى، وعوض من اللام. فعنده لا يجوز هنا ولا يصحُ أن يكون قد علَّمه المُسمَّيات؛ لأنها ذوات فهي لا تُعلَّمُ، حسب معنقد المعتزلة في التَّوحيد، والذي يُعلِّم عندهم أسماؤها، فالمحذوف في الآية الكريمة المضاف إليه، وهو (المُسمَيَّات)، لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء ؛ لأنَّ الاسم لا بدُ له من مسمَّى، وعوض بدلاً منه (أل)، ومثل ذلك قوله عالى: ﴿ واشتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا ﴾ (١)، ف (أل) المتصلة بالأسماء قد نابت عن المضاف إليه عالى: ﴿ واشتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا ﴾ (١)، ف (أل) المتصلة بالأسماء قد نابت عن المضاف إليه عند المنه الله المناف المنا

<sup>(1)</sup> انظر: في تفصيل علاقة الاسم بالمسمى وأراء فرق المسلمين في ذلك: الخصائص: ج٣، ص٢١-٣٤. وقد بين الفرق بين الاسم والمسمّى، وأن الاسم غير المسمّى كتاب الفصل في الملـــل والأهــواء والنحــل: ج٥، ص٢١-٣١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>١) مريم: ٤.

المحذوف المقدّر ( الْمُسَميّات) مثلما كانت (أل) في الرأس، قد عوّضت عن ضمير المضاف إليـــه المحذوف، وتقديره: واشتعل رأسه .

فالزمخشري حرحمه الله تعالى - استدل بمنطوق الآية على أن المحذوف هو المُمسَميّات، المضاف اليه؛ لأن الآية على أن النبوني باسماء لا المسميّات القوله تعالى: ﴿ الْنبِنُونِي بِاسْمَاءِ هُولاءِ ﴾، ﴿ النبِنُهُمُ بِاسْمَانِهِمْ فَلَمَّا النباهُمْ بِاسْمَانِهِمْ ﴾ (١)، فلو كان الاسم هو المسمّى بعينه، لكان على الآية أن تُعِلِّقَ التعليم بالمُسمَيّات لا بالأسماء .

أمًّا ذكر الْمُسمَّيات، وعرضها على الملائكة، في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ .. ﴾ ففسَّرَ الأرمخشري حرحمه الله تعالى - (١) ذلك، على أنَّ الله تعالى، علَّمَ آدمَ الأسماء، ثم عرض عليه مسمياتها؛ ليتعرَّف عليها، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ استئنافاً، يتحدَّثُ فيه عن أمر أخرر، وهو عرض المُسمِّيات بأجناسها المختلفة، من حيوان ونبات وغير ذلك.

ويعقبُ أبو حيّان الاندلسي على تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: (وقد تَقدَم لنا أن اللام عوض من الإضافة ليس مذهب البصريين وعلى تقدير ذلك لا يصح هنا؛ لأن اللام عند من جعلها عوضا أنما يكون المعوض عنه المضاف إليه ضمير وهنا لهم يقدروه إلا اسما ظاهراً، فلا يجوز لا على رأي بصري، ولا كوفي وقدروا أيضا مسميّات الأسماء ولا يظهر لقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ أَنْبِنُونِنِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاء ﴾ (٣). وقال ابن المنير معلقا على تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- لهذه الآية الكريمة: وهو يقر من اعتقاد أن الاسم هو المسمى؛ لأن ذلك معتقد أهل السنة ﴾ (١).

وجاء في شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: (اختلفوا في الاسم والمسمّى هل هما متغايران أم لا؟ والأول رأي المعتزلة والثاني قول الأشعري، وقيل: لا ولا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيط: ج١، ص١٤٤-٥١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: ج١١ ص١٢٩.

وهو مذهب أهل النقل ويعزى لمالك رضي الله عنه، والتحقيق أنَّ الخلاف لفظي، وذلك أنَّ الاسم إذا أريد به اللفظ فغير المسمَّى، وأنْ أريد به ذات الشيء فهو عينه)(١).

ب - قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّه أو ادْعُوا الرّحْمنَ أيّاً مّا تَدْعُوا فَلَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾، (١) فقال: (والدعاء بمعنى التّسمية لا بمعنى النداء، وهو يتعدّى إلى مفعولين، تقول: دعوته زيدا، ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال: دعوت زيدا، والله والرحمن، المراد بهما الاسم لا المسمّى. و (أو) للتخبير، فمعنى (ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن) سَمُّوا بهذا الاسم أو بهذا، واذكروا إمّا هذا وإمّا هذا، والتتوين في (أيّاً) عوض من المضاف إليه، و(ما) للإبهام المؤكّد في (أيّاً): أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم ﴿ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾، والضمير في ( فله ) ليسس براجع إلى أحد الاسمين المذكورين ( الله، الرحمن )، ولكن إلى مسمّاهما وهو ذاته تعالى؛ لأن التسميّة للذات لا للاسم)؛ لأن المعتزلة يرون أن الاسم غير المسمّى، وهذا عندهم مبني على توحيد الله تعالى، وتتربيهها من المشاركة في القِدْم، فالاسم عندهم محدث؛ للدلالة على ذات الله القديمة ) (٢).

وذهب أبو حيّان: (إلى أنَّ الضمير يعود على المسمَّى أو على أيَّ المذكوريـــن )(٤). إذ لو كان المراد بمعنى الدعاء المتعدي لواحد لزم الشرك إنْ كان مسمَّى الله غير مسمَّى الرَّحمــن، وعطف الشيء على نفسه إنْ كان عينه)(٥)

ب- أثر قضية: (تنزيه الله عن الخطأ أو نقص العلم).

وممًا ينتج عن قضية صفات الذات الإلهية قضية أخرى، وهي عدم جواز وقوع التلقض، أو الشك، أو الخطأ في علم الله سبحانه وتعالى، فأولى المعتزلة جَلَّ جَهْدِهم إلى تللزيه اللذات

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج٢، ص٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: التقسير الكبير المسمى بالبحر المحيط: ج١، ص٠٩٠

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان في علوم القران، ج٣، ص١٩٣٠.

الإلهية عن النتاقض، والشك، والخطأ في علمه. فكرُّس المعتزلة جَهْدَهم إلى تأويل كلُّ آيةٍ يظهر في مضمونها نتاقض"، أو شك، أو خطأ يتعارض مع تنزيه الذات الإلهية.

فذكر الزمخشري -رحمه الله تعالى- في هذه القضية قوله تعالى: ﴿ مَثِّلُهُمْ كَمَثَّلُ الَّهِ فِي اسْتُوقَدَ نَارَا فَأَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ... أَوْ كَصَيِّب مِن السَّمَاءِ فِيـــــهِ ظُلُمَــاتُ ورَعْدُ وبَرْقُ ﴾ (١).

فقال: (وصف الله المنافقين بسمتين جمع بينهما حرف العطف (أو)، ومن معاني حرف العطف (أو) الشك في إطلاق إحدى السمتين على المنافقين، وهذا شيءٌ ينتافى مع علم الله سبحانه وتعالى، فأجهد نفسه في ردِّ هذه الشبهة بما يمتلك من طاقة لغويَّة، ونحويَّة، فذكر أنَّ لحرف العطف(أو) معاني عِـدَّة يقول: فإن قلت: لم عُطِفَ أحد النَمثيلين على الأخر بحرف الشك؟ قلت: (أو ) في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في الشك، ثم اتمع فيها فاستعيرت للتماوي في غير الشك، وذلك قولك: (جالس الحسن أو ابن سيرين)، تريد أنَّهما سيان في اســـتصواب أنْ يجالسا، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلا تُطعُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ أي الآثم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما، فكذلك قوله تعالى ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ ﴾ فمعناه: أنَّ كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين، وأنَّ القصتين سواء في استقلال كلُّ واحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيت هما مثلتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك)(١)، وهي في الآية الكريمة بمعنى (الإباحـــة) وحرف العطف (أو) بمعنى الشك طارئ و لا يستقل به) (٦).

ويقول أبو حيَّان الأندلسي: ( أمَّا التي زعموا أنَّها للإباحة فلم تؤخذ الإباحــة مــن لفــظ (أو) ولا من معناها، إنَّما أخذَتُ من صبيغة الأمر مع قرائن الأحوال، وإنِّما دخلت لغلبـــة العـــادة

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧-١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: ج١، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : معاني (أو) الكتاب: لمسيبويه، ج٢، ص٨٨، معاني القرآن: للأخفش: ج١، ص١٠٧، إملاء ما بــه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: ج١، ص٢١، مغني اللبيب عن كتب الأعـــاريب: ج (، ص ۲۲.

في أنَّ المشتغل بالفعل الواحد لا يشتخل بغيره، ولو جمع المباحين لم يعص علماً بأنَّ (أو) ليست معتمدة هنا)(١).

وقد هدف الزمخشري حرحمه الله تعالى من كلً ما نقدًم إلى نفي الشبهة التي قد تدخل على القارئ في علم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يصح عليه الوقوع في الشك أو النتاقض أو نقص العلم، فلذا عمل الزمخشري حرحمه الله تعالى على تأويل الآية مستنداً على معنى حرف العطف (أو)، والتي جاءت في الآية الكريمة السابقة بمعنى (الإباحة)، وهي عنده (اللهك في الخبر، والمتخبير والإباحة في الأمر)(١)، وهي عند النحاة (بمعنى الإباحة، وهي واقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع)(١)، غير أنَّ الزمخشري حرحمه الله تعالى - يثبت لها الإباحة في الخبر كما في الآية الكريمة السابقة.

# ٣- أثر قضية: ( التّشبيه والتّجسيم).

ارتكز الحديث في التُّوحيد عند المعتزلة على نفي التَّشبية، والتَّجسيم عن الله سبحانه وتعالى، ويرون أنَّه لا يجوز أن يتصف الله سبحانه وتعالى بأيِّ صفة من صفات خلف، أو يشابههم؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى وضعه ضمن المحسوسات الماديَّة الملموسة، وهم ينزهونه عن ذلك، ويعتمدون في ذلك على قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴾ (1)

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - كغيره من علماء المعتزلة أول الآيات القرآنية الكريمة التي يفهم من ظاهرها، أن لله صفات تشبيهيّة أو تجميميّة، تشبه بخلقه، أو تشبه خلقه به، منها تأويله:

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيط: ج١، ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفصل في علم العربية، ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: معنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ج١، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

أ- لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاعِ ﴾ (١).

فالزمخشري حرحمه الله تعالى -(١) تأول هذه الآية الكريمة تأولًا نحويًا؛ لتتماشك مع معتقده في نفي النَّشبية والتَّجسيم عن الذات الإلهية، نفى الشبهة التي قد تحصل من وجود حرف العطف (ثم)؛ لدلالته على العطف مع إعطانه معنى التراخي والمهلة، والدي ينتج عن هذا المعنى في الآية الكريمة، إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض، ثم بعد فترة زمنية خلق السماء، أي أنَّ الله محدود بزمن وهو غير جائز عليه، فقال (ثمً ) ههنا لما بين الخلقين من التفاوت، وفضل خلق السماوات على خلق الأرض، لا للتراخي في الوقت، كقوله تعالى: ﴿ أُحمُّ كَانَ مِنَ الذَّيْنَ آمَنُوا ﴾ (٢)، ويرى الزمخشري حرحمه الله تعالى -: (إنَّ معنى التراخي قد سُلِبَ من (ثمً ) في هذه الآية، وأتِي بهذا الحرف، فأفاد مجرد العطف، وهو معنى تجيزه قواعد اللغة العربية في معنى هذه الأداة) (٤).

ب - وقوله تعالى: ﴿ رَبّنا وسبغت كُلُّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ (٥)، فظاهر الآية الكريمة يثبت نوعا من التشبيه والتّجسيم شه سبحانه وتعالى، وهو اتساع الله ماديًا، وسبغت من خلاله كلّ شيء، وهذا متاف للتنزيه الإلهي عند المعتزلة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكينونة والمكان، فكيف صحح أن يقال: وسبع كلّ شيء؟ فأول الزمخشري -رحمه الله تعالى - الآية الكريمة تأويلاً نحويًا يتماشى مع مذهبه في تنسزيه الله سبحانه وتعالى عن التجسيد، فقال: (فإن قات: تعالى الله عن المكان، فكيف صحح أن يقال: وسبع كلّ شيء؟ قالت: الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كلّ شيء في المعنى، والأصل: وسبع كلّ شيء رحمتُك وعلمُك،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكشأف: ج۱، ص۱۲۸، نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظريـــة والتطبيــق، ص۱۷۹ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) البلد: ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف: ج١، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٧.

ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم، كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء)(١).

يُفهَمُ من تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- للآية الكريمة بأن المتسع ليس الله سبحانه وتعالى؛ لأن ذلك يقتضي إثبات جسم مادي له، بل المتسع رحمته وعلمه، فالزمخشري -رحمه الله تعالى- قد في فاعلاً محذوفاً؛ ليتخلص من دلالة ظاهر الآية الذي يتنافى مع معتقده في التوحيد الإلهي. وتأويله هذا يصب في خدمة التوحيد عند المعتزلة ، القائم على تنزيه الذات الإلهية عن المشابهة والتجسيم.

ج- وقوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (٢). فقال : (وَجْهُ رَبُّكَ وَالْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (٢). فقال : (وَجْهُ رَبُّكَ وَالْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (٢) فالرَحْشُري حرحمه الله تعالى – ينزه الذات الإلهية عن المشابهة بينه سبحانه وتعالى، وبين الإنسان (ففي الآية التي يضاف فيها (الوجه) إلى الله لا يرضي الزمخشري – رحمه الله تعالى – عن ذلك، ولكنّه ينزل المضاف منزلة المضاف إليه) (١)؛ إرضاء وخدمة لمعتقده الاعتزالي الذي ينكر المشابهة بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، وينفي عنه صفات المحدثات).

وعقب ابن المنيّر الإسكندري على تأويل الزمخشري وحمه الله تعالى قائلاً: (المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دلَّ عليها العقل، فكيف بالصفات السمعية، على أنَّ من الأشعريّة من حمل الوجه واليدين والعينين على نحو ما ذكر، ولم ير بيانها صفات سمعيّة)(٥).

د- وقوله تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (١) فتأوَّلها بقوله: ﴿ مِـــنْ فَوْقِــهِمْ ﴾ الجار والمجرور إن عاقته بِــ (يخافون)، فمعناه: يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقـــهم، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: ج، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشأف: ج، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>١) النحل: ٥٠.

علقته بربهم حالاً منه فمعناه: يخافون رَبَهُمْ عالياً لهم قاهراً (١)، كفوله تعالى: ﴿ وَهُـو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَاده ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ (١)، فلذا (فوق) في الآية الكريمة السابقة ليست بالمكان، فالزمخشري حرحمه الله تعالى - من خلال تأويله ينفي أن يكون لله مكان معين دون سواه، بل هو في كلّ مكان، وتأويله هذا مبني على معتقده الاعـتزالي في تتـزيه الذات الإلهية عن المكان.

هـ- وفَسَر الزمخشري -رحمه الله تعالى-(١) قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتَيْ هُمُ اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ (٥) فقال: (إنيان الله إنيان أمره وباسه، كقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَسِاتِي اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآعَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ (٧)، ويجوز أن يكون المأتى به محذوف، أمسر ربّك ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآعَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ (٧)، ويجوز أن يكون المأتى به محذوف، بمعنى أن يأتيهم الله بباسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٨).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - في تأويله لجأ إلى تقدير مضاف محذوف من أجل تنزيه الذات الإلهية عن مشلبهة الله بخلقه .

وهكذا نرى الزمخشري حرحمه الله تعالى - يؤول كل أية تدل في ظاهرها على معنى ينافي ما يجب في ذات الله سبحانه وتعالى، ومقامه إلى ما يريد، فالوحدانية عند المعتزلة هي: نفي جميع الصفات الماديّة، والهيئة عن الله مبحانه وتعالى، وإثبات أن صفاته عين ذاته؛ لأنه لو كان غير هذا لزم أن يكون هناك صفة وموصوف وهذا من خواص المركب (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشُّاف: ج٢، ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١،١٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشَّاف: ج١، ص٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢١٠.

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٣٤.

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٩٤.

<sup>(</sup>٩) انظر الزمخشري -رحمه الله تعالى- لغوياً ومفسراً، ص ٣٥١-٣٥٢.

نستنتج من تأويلات الزمخشري -رحمه الله تعالى - اللغويّة والنحويّة، أنَّ الزمخشري - رحمه الله تعالى - يضع المسألة الاعتقاديّة في المقام الأوَّل، ثم يأتي بالحجج الدامغة من اللغة، وقواعدها؛ للبرهنة على صحتها، فيظهر في ذلك التَّعسُف والتَّكلُف والبعد عن روح اللغة.

## ٤ - أثر قضية: (رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة).

إنَّ قضية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، من أعقد القضايا الذي واجهت الزمخشري حرحمه الله تعالى - عند تفسيره للقرآن، وهي قضية خلافية بين الفرق الإسلامية، فالمعتزل ب ومنون برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويقول القاضي عبد الجبار في ذلك: ( فأما أهل العدل بأسرهم، والزيدية، والخوارج، وأكثر المرجئة، فإنهم قالوا: لا يجوز أن يُرَى الله سبحانه وتعالى بالبصر، ولا يدرك به على وجه لا لحجاب ومانع، ولكن لأنَّ ذلك يستحيل)(١).

ويقول كذلك: (ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية) (١)، ويقول أبو موسى المردار أجد أشياخهم (١): (من ذهب إلى أن الله تعالى يُرَى بالأبصار بلا كيف، فهو كافر، وكذلك الشاك في كفره، والشاك في كفره إلى ما لا نهاية؛ لأنه شبّه الله بخلقه، والتشبيه عنده كفر) (١).

يتبيّن لنا من الأقوال التي ذكرت سابقاً أنَّ المعتزلة ومن بينهم الزمخشري -رحمه الله تعالى - ينفون جواز رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة، ونفيهم للرؤية نفي استحالة، (°) وقالوا: (نرى الله بقلوبنا، بمعنى إنَّا نعلمه بقلوبنا) (۱)؛ وذلك لأنَّ الرؤية بالقلب بمعنى

<sup>(</sup>۱) انظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل، ج٤، ص١٣٩، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) وهو عيسى بن صبيح، المكنَّى بأبي موسى الملقَّب بالمردار، ويسمَّى راهب المعتزلة وكان يزعم أنَّ الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه. وقد تلمذ المردار لبشر بن المعتمر وأخذ العلم عنه. انظر: فرقة المردارية: الملل والنحل: ج١، ص١٦-١٦، المعتزلة، ص١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد وما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم، ص١٧-٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، ص٣٥٦، الفرق بين الفرق، ص١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، ص١٧.

العلم، لا تستلزم الجسميَّة في المرئي، بل (وزعموا أنَّه لا يَرْى نَفْسَه، ولا يِراه غيره، واختلفوا فيه: هل هو راء لغيره أم لا ؟ فأجازه قوم منهم، وأباه قوم أخرون منهم) (١)، وهم بذلك قد خالفوا جمهور أهل السنة، الذين يعتقدون ذلك في الآخرة، ويعدُّون أنَّ مجرد الاعتقاد برؤيته خروج عن التُوحيد الإلهي؛ لأنَّه ليس عرضاً (١)، ولا جوهراً (١)، فلا يتصور توجه النظر إليه؛ لأنه غير جسم، وليس متحيِّزاً في جهة ولا مكان، فنفي الجسميَّة عن الذات الإلهية تؤدي إلى نفي الجهة، وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية.

ويرون أنَّ من يعتقد ذلك فهو يشبه الله بمخلوقاته، وهذا مناف عندهم للتوسيد الإلهي، الذي ينكر التعدُّدية والتجزئة للذات الإلهية، ومشابهتها لمخلوقاته، فالعين البشريَّة لا تبصر إلاً ما كان مساوياً لها في الطبيعة، ومحصوراً في مكان وزمان محددين، والذات الإلهية بعيدة عن أن يحدُها زمان أو مكان.

قد استدل المعتزلة، ومن بينهم الزمخشري -رحمه الله تعالى - على نفي الرؤية بشبهات نقائية وعقائية يعتقدون أنهم من خلالها ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، منها:

أ - قوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ النَّطِيفَ الْخَبِيرُ ﴾ (١) فيفسر الزمخشري -رحمه الله تعالى - هذه الآية بقوله: ( البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركّب الله في حاسة النظر، فانمعنى أنَّ الأبصار لا تتعلَّق به ولا تدركه؛ لأنّه متعال أن يكون مبصراً في ذاته؛ لأنَّ الأبصار إنَّما تتعلَّق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاً، كالأجسام والهيئات، وهو للطف إدراكه المدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك، ويلطف أن تدركه الأبصار) والذي يريده الزمخشري -رحمه الله تعالى -: ( أنَّ الإدراك عبارة عن الإحاطة،

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) وهو إمّا نوع هو جنس كتماوي الزوايا في المثلث فأنّه خاص للمثلث، وإمّا نوع ليس هو بجنس مثل الضاحك للإنسان وهو خاصة مساوية، والكتابة وهو خاصة غير ملازمة ولا مساوية بل أنقص. انظر: الملل والنحل: ج٣، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشَّاف، ج٢، ص٥٢.

ومنه قوله تعالى: ﴿ حتّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَسرَقُ ﴾ (١) ، أي أحاط به ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ (٢) ، أي محاط بنا ، فالمنفى إذا عن الأبصار إحاطتها به عزّ وعلا لا مجرد الرؤية (٣) لذا فالإدراك هو الإحاطة بالمدرك من جميع جوانبه ، وهذا مستحيلٌ عليه سبخانه وتعالى و (أنَّه يُرَى ولا يدرك ولا يحاظ به ، فقوله تعالى: ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ ، يدل على كمال عظمته ، وأنّه أكبر من كلّ شيء ، وأنّه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، فإنّ (الإدراك) هـو الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائدٌ على الرؤية ، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَسراءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصَحَابُ مُوسَى: إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ، قَالَ: (كَلاً ) فلم ينف موسى الرؤية ، وإنّما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كلّ منهما يوجد مع الآخر وبدونه ، فالربّ تعالى يُرَى ولا يُدْرَكُ ، كما يعلم ولا يحاط به علماً فالزمخشري حرحمه الله تعالى – ياخذ بظاهر الآية . لأنّ استحالة الرؤية مذهب المعتزلة ، ويحمل عليها قوله تعالى ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنذِ نَاضرةٌ إِلَى رَبّها نَاظرةٌ ﴾ (٩).

وأرى أنَّ الإدراك ليس بمعنى الإحاطة، فمعنى الإدراك في معاجم العربية هـو: (الـدرك محركة اللحاق)، وقد (أدركه) إذا لحقه، وهو اسم من الإدراك (١) إذاً:(الإدراك): اللحوق، كما يقال: مشيت حتى أدركته، وعشت حتى أدركت حتى أدركت وعشت متى أخركت والهم، وأدركته ببصري، أي رأيته) (١)، وقـد أدركه، وتدارك القوم: تلاحقوا أي لَحِقَ آخرهم أولهم، وفي النتـزيل ﴿ حتَى إِذَا ادَّارِكُوا فَيْهَا جَمِيعاً ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) يونس، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الشعراء، ٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٢، ص٥١-٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاويّة، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) القيامة، ٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: القاموس المحيط باب الكاف، فصل الدال: ج٣، ص٣١، تاج العروس من جواهر القاموس: باب الكاف، فصل الدال، ج٧، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: لمنان العرب: باب الكاف، فصل الدال: ج١٠، ص١٩-٤٠.

 <sup>(</sup>A) انظر: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية: باب الكاف، فصل الدال.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٣٨.

فالتأويل الصحيح للآية الكريمة: (إمَّا أنَّ الأبصار لا تدركه تعالى في الدنيا، وتدركه في الأخرة؛ لأنَّ رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين، ويحتمل أنَّ يكون الله عزَّ وجلَّ أراد بقوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين اعتماداً على أنَّ (كتاب الله يصدق بعضه بعضاً)(١).

ب - وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَنْ تَرَانِيْ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَـٰكِ فَإِن اسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ ﴾ (٢).

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية: ﴿ أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَّيْكَ ﴾ ثاني مفعول أرني محذوف أي أرني نفسك أنظر إليك. فأن قلت: الرؤية عين النظر، فكيف قيل: أرني أنظر إليك؟ قلت: معنى أرني نفسك، اجعلني متمكّناً من رؤيتك بأن تتجلّى لي فأنظر إليك وأراك، فأن قلت: فكيف قال ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ ولم يقل لن تنظر إليُّ، لقوله ﴿ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ قلت: لما قال ﴿ أَرْنَي ﴾ بمعنى اجعلني متمكّناً من الرؤية التي هي الإدراك، فعلم أن الطّلبة هي الرؤيــة لا النظر الذي لا إدراك معه، فقيل: لن تراني ولم يقل لم تنظر إليَّ. فإن قلت: كيف طلب موســـى - عليه السلام - ذلك و هو من أعلم الناس بالله وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس، وذلك إنما يصحُّ فيما كان في جهة، وما ليس بجسم، و لا عرض، فمحال أن يكون في جهة. ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم؛ لأنه ليس باول مكابرتهم وارتكابهم وكيف يكون طالبه وقد قال - حين أخذت الرجفة الذين قالوا أرنسي الله جهرة - ﴿ أَتَهَلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءِ مِنًّا ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ تَضَلُّ بِهَا مِن تَشَّاء ﴾ فتربراً من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالًا؟ قلت: ما كان طلب الرؤية إلَّا ليبكُّت هؤلاء الذين دعاهم سـفهاءً وضلالاً، وتبراً من فعلهم وليلقمهم الحجر؛ وذلك أنَّهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم، وأعلم هم الخطأ، ونبُّههم على الحق، فلجُّوا وتمادوا في لجاجهم، وقالوا: لا بدُّ ولن نؤمن لك حتَّى نرى الله جهرة، فأراد أنْ يسمعوا النُّص من عند الله باستحالة ذلك، وهو قوله: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾؛ ليتيقنوا

<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة عن أصول الديانة: ج١، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٥.

وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة فلذلك قال: ﴿ رَبُّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾. فأن قلت: فهلاً قال: أرهم ينظروا إليك؟ قلت: لأن الله سبحانه وتعالى إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمعون، فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه، كما أسمعه كلامه فسمعوه معه، إرادة مبينة على قياس فاسد. فلذلك قال موسى: أرني أنظر إليك، ولأنه إذا زجر عما طلب، وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عند الله تعالى، وقيل له: لن يكون ذلك: كان غيره أولى بالإنكار، ولأن الرسول إمام أمته، فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعا إليهم. وقوله: ﴿ أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبية والتجسيم دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم، وحكاية لقولهم، وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء، وعمرو بن عمير، والنظام، وأبي الهذيل والشيخين، وجميع المتكلمين؟) (١٠).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- يرى أن الأداة (لن) في الآية الكريمة السابقة تؤكد استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى، فهي تأكيد النفي الذي لا تعطيه (لا) فيكون منفيها ممتنع الوقوع، وذلك أن (لا) تنفي المستقبل، و(لن) تؤكد هذا النفي، وهو على مذهبه في نفي الرؤية لله تعالى في الدنيا والآخرة.

تقول: ( لا أفعل غداً فإذا أكدّت نفيها قلت: لن أفعل غداً والمعنى أن فعله ينافي حالي، أي أن فعله بنافي حالي، أي أن فعله الرؤية - ينافي صفة الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ﴿ لَنَ يَخْلَقُوا ذُباباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ الرؤية - ينافي صفة الله سبحانه وتعالى - أن (لا) و (لن) أختان في نفي المستقبل، إلا أن في (لن) توكيداً وتشديداً )(١). وقوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾(١)، نفي للرؤية فيما يستقبل، ولن تراني تأكيد وبيان؛ لأن المنفي مناف لصفاته، أي: أن الرؤية أمر محال، فإن قلت: كيف أتصل الاستدراك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ﴾ بما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن النظر إلي محال فلا تطلبه، ولكن عليك بنظر آخر: وهو أن تنظر إلى الجبل الدي

<sup>(</sup>١) انظر: الكشُّاف: ج٢، ص٢٦ ١-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>٣)انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٠٣.

يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم. وجاء التأكيد إلى النفي بـ (ان) من حيث كانت (لا) تنفي الأفعال في صيغة (يَفْعَلُ)، إذا أريد بها المستقبل، أمَّا الأداة (ان) فإنّها تنفي فعلاً مستقبلاً دخلت عليه حرفا السين وموف، والسين وسوف- على رأي الزمخشري -رحمه الله تعالى- تؤكّدان وقوع الفعل المتصل بهما على وجه القطع، وأنّه واقِعٌ لا محالة)(١).

وكذلك يرى الزمخشري حرحمه الله تعالى -: أنّ بناء الآية القائم على الاستدراك والشرط، دليلٌ على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى، فذهب الزمخشري حرحمه الله تعالى - إلى أنّ الله تعالى على استحالة رؤية على استقرار الجبل، والمعلّق على المحال محال (١)، فاتخذ الزمخشري حرحمه الله تعالى - هذا دليلاً على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى، لاستحالة ثبات الجبل مكانه.

وفي ضوء ما ذكر من تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- لنفي رؤية الله سبحانه وتعالى، وتأويل طلب سيدنا موسى عليه السلام، نلحظ التكلف في التاويل، والبعد عن روح اللغة، فيذكر أبو حيان الأندلسي تأويلات المعتزلة، التي تنتهي كلّها إلى نفي الرؤية (١)، وقد كان القول بعدم جواز رؤية: الله مبدأ عمّ كلّ المعتزلة، وقالوا يمكن أنّ يُعلّم الله بالقلوب، و لا يمكن أن يُعلّم الله بالأبصار)(١).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - يقول: (إن (ان) تدلُّ على استغراق النفي في الزمن، المستقبل، بخلاف (لا) وكذلك قال في (المفصل): (ان) لتأكيد ما تعطيه، (لا) من نفي المستقبل، وبنى على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَرَانِي ﴾ قال: هو دليلٌ عن نفي الرؤية في الدنيا والآخرة)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: رأي الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تحقيق الأفعال المتصلة بالسين وسوف: الكشّاف: ج١، ص ٥٧١، ج٢، ص ٢٨٠، ج٣، ص ٤٥، ج٤، ص ٥٥٥، وسوف يتعرض البحث لذلك بالتقصيل في فصل الوعد والوعيد، المفصل في علم العربية، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: ج٢، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المُعممي بالبحر المحيط: ج٤، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، ص٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان في علوم القرآن، ج٢، ص٤٣٤.

وقال ابن المنيّر الإسكندري<sup>(۱)</sup> معقبًا على كلام الزمخشري -رحمه الله تعالى-: (ما أشدً ما اضطرب كلامه في هذه الآية، لأن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة، ويشين بكفه وجه الغزالة، هيهات قد تبيَّن الصبح لذي عينين، فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين، رادًا عليه في تأويل هذه الآية الكريمة مستدّلاً بقوله تعالى: ﴿ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً ﴾ (۱). قال: فذلك لا يحيل خروجهم عقلاً، وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلاً مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ وقوله: ﴿ لَا أَنْ الخبر منع وقوعها، فالرؤية كذلك).

وبين شارح العقيدة الطحاويّة (٢) ذلك إذ قال: (وأمّا دعواهم تأبيد النفي بـ (ان) وأنَّ ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة؛ ففاسد؛ فإنَّها لو قيّدت بالتأبيد، لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطْلِقَت؛ قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّونُهُ أَبْدًا ﴾ (١) مع قوله ﴿ وَنَادَوْا يَاْ مَالِكُ لِيقُضِ عَلَيْنَا رَبُك ﴾ (٥)؛ ولأنَّها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ (١)، فثبت أنْ (لن) لا تقتضي المؤبد (١).

ومنهم من قال: (لا) تنفي الأبد، ولكن إلى وقت، بخلاف قول المعتزلة، وأنَّ النفي (بلل) أطول من النفي (بلن) ؛ لأنَّ آخرها ألف، وهو حرف يطولُ فيه النفس، فناسب طول المدة بخلاف (لن) ولذلك قال: (لن تراني)، وهو مخصوص بدار الدنيا.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف، ج٢، ص١٤١-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الإمام الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بـن سليم بـن سليم بـن سليمان بن جواب الازدي الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر، ألإمام المحدّث الفقيه الحافظ، ولد رحمه الله سنة تمنع وثلاثين ومانتين، وتوفّي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاثمانة ودُفِن بالقرائية. العقيدة الطحاوية على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية المنهج تجمع بين دفتيها كلَّ ما يحتاج اليه المعسلم في عقيدته. انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص١٥-١٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٧٧.

<sup>(</sup>١) يومىف: ١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح العقيدة الطحاويّة، ص١٩٢.

وقال: ( لا تدركه الأبصار )، وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنيا والآخرة، وعلل بأن الألفاظ تشاكل المعاني ولذلك اختصت (لا) بزيادة مدة، وهذا ألطف من رأي المعتزلة (١).

وقد أشار ابن الزملكاني إلى ذلك فقال: (ليكن على خاطرك أنَّ (لن) و(لا) وإنَّ اشتركا في النفي إلاَّ أنَّ (لن) نتفي ما قَرُبَ، وأنُّ (لا) يمتدُّ معنى النفي فيها كما يمتدُّ في النفي (تنفي ما بعدً) وسرُّ ذلك أنَّ الألفاظ مشاكلة للمعاني و(لا) آخرها ألف، والألف يمكن أداء الصوت به بخلاف النون؛ فإنها وإنْ طال اللفظ بها لا تبلغ طوله مع (لا) فطابق كلُّ لفظ معناه )(١).

وكذلك يقول: (وإذا عرفت ذلك وضح لك سر الإتيان بر (ان) في قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ الله تراني ﴾ حيث لم يرد به النفي مطلقاً بل في الدنيا، وبر (لا) في قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ ﴾ حيث أريد نفي إدراك الأبصار على الإطلاق. وهذا يؤذنك أن الرؤية مغايرة للإدراك خلافاً لبعضهم. ولذلك قال عليه السلام: (إنّكم لترون ربكم يوم القيامة) (١) ولم يات بالإدراك. ومما يفرق لك بين (الحرفين) أن (ان) لنفي المظنون حصوله و(لا) لنفي المشكوك فيه، وهذا يعلمك أن (ان) آكد في النفي على ما قاله الزمخشري حرحمه الله تعالى وإن كان زمانها أقصر) (١).

وقد رد النحاة ما جاء به الزمخشري حرحمه الله تعالى - من (تأكيد النفي بــــ (لــن)، وتأبيدها، وقالوا: إنها تفيد مجرد النفي الدال على الاستقبال، وبناء عليه فإن (لن) لا تفيد تــاكيد

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن، ج١، ص٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن الكريم، ص٤٤، التفسير الكبير المسمئى بالبحر المحيط، ج١، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث جرير بن عبدالله البجلي قال: 'كنا جاوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أمَّا إنَّكم سترون ربكم كما تزون هذا القمر – الحديث وللبخاري رواية ' إنَّكم سترون ربكم عياناً ' واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. انظر الكئمَّاف: ج٢، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرأن، ص٨٥-٨٦.

النفي أو تأبيده، وبذلك نفوا أن تكون الآية الكريمة دلي لل على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى)(١).

وانبرئى له ابن مالك فقال: (وحمله على ذلك اعتقاده في (ان تراني)، إن الله مبدانه وتعالى لا يُرَى، وهو باطلٌ)(١).

فقوله اردد وسواه فاعضدا(١) وقوله: ومن رأى النفي بلن مُؤبداً

وكذلك ردُّ ابن هشام الأنصاري دعوى الزمخشري -رحمه الله تعالى- بانَّ: ( لا تفيد (ان) ) توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه، و لا تأبيده خلافاً له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل، قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيَّد منفيها باليوم في قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أَكُلُّ مَ الْمَيْوْمُ إنْسيًّا ﴾ (٤) ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَتَمنُّونُهُ أَبَدا ﴾ (٥) تكراراً، والأصل عدمُه (٦)، وكذلك قال الزركشي: ( والحق أنَّ (لا) و(لن) لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة، والتابيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج، ومن احتجّ على التأبيد بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَــــمْ تَفْعُلُــوا وَلَــن تَفْعَلُوا ﴾ (٧)، وبقوله تعالى: ﴿ لَأَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ (^)، عورض بقوله: ﴿ فَلَنْ أَكَلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾،

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب: لمديبويه: ج١، ص١٣٥-١٣٦، معاني القرآن: للأخفش: ج٢، ص٣٠٣: شرح الكافية في النحو: ج٢، ص٢٣٥، معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: ج٢، ص٣٧٣، التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: ج٤، ص٣٨٢، شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج٢، ص٢٢٩، شرح الاشموني الكفية ابن مالك المعمل منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: ج٣، ص٢٧٨، حاشية الانتصاف على الكثَّاف: ج٢، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ج٤، ص٤٤، شرح اللمحة البدرية في علم العربية: ج٢، ص ۲۷۱-۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص١٩٢.

<sup>(3)</sup> acid: 21.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ج١، ص٢٨٤، التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط: ج١، ص١٠٢، شرح اللمحة البدرية في علم العربية: ج١، ص١٦٨، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص٦٦.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٤.

<sup>(</sup>٨) الحج: ٧٣.

ولو كانت للتأبيد لم يقيَّد منفيها باليوم، وبقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَتَمَنُّونُهُ أَبِدًا ﴾ ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريراً، والأصل عدمه ... )(١)

ويقول ابن يعيش: (فذكر الأبد بعد لن تأكيداً لما تعطيه لن من النفي الأبدي ومنه قوله تعالى: ﴿ لَن تَراني ﴾، ولم يلزم منه عدم الرؤية في الآخرة؛ لأن المراد إنك لن تراني في الدنيا؛ لأن السؤال وقع في الدنيا والنفي على حسب الإثبات )(١).

وقال السيوطي في ذلك (٢): (وذهب الزمخشري -رحمه الله تعالى - فَ انموذجه إلى انها - لن - تفيد تأبيد النفي قال: فقولك: لن أفعله كقولك لا أفعله أبداً ومنه قوله تعالى: ﴿ لَمَنْ يَخْلِقُوا دُبَانِا ﴾ (٤).

ويرى الدكتور فاضل صالح السامرائي: (أنَّ ما ذكره ابن هشام والأزهري والأشموني والسيوطي وغيرهم من أنَّ (ان) عنده تغيد التأبيد في الأنموذج وأنَّ ذلك حمله عليه اعتقده المعتزلي فوهم نُسِبَ اليه) (٥)، فيقول: (فليس في الأنموذج ما ذكره النحويون، وإنَّما فيه (ولسن نظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأكيد) (٦).

وأميل إلى ما ذهب إليه الدكتور فاضل صالح السامرائي، من أنَّ ( لن نظيرة لا ) في نفي المستقبل ولكن على التأكيد، ويذكر شارح الأنموذج: وفي بعض النسخ التأييد بدل التأكيد (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن: ج٢، ص٤٣٥-٢٣٤، الإنقان في علُّوم القرآن: ج١، ص٦١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المفصل: ج١، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ج، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدراسات النحويَّة واللغوية عند الزمخشري -رحمه الله تعالى-، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه، ص٢١٧، شرح الأنموذج، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري -رحمه الله تعالى-، ص٢١٧، مسرح الأنموذج، ص١٩٠.

وجاء في الكشَّاف في قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَخْلِقُوا ذُبَابِاً ﴾ (ان) أخت (لا) في نفي المستقبل إلا أنَّ تتفيه نفياً مؤكَّداً، وتأكيده ههنا الدلالة على أنَّ خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كأنَّه قال محال أن يخلقوا)(١).

ويقول الدكتور فاضل صالح السامرائي: في توجيه الزمخشري -رحمه الله تعالى- لقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبَّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾؛ فإن توجيهه لها توجيها تحتمله طبيعة اللغة وتقره غيير أن النصوص الأخرى في تفسيرها تجعل رأيه مرجوحاً من حيث الاعتقاد (<sup>7</sup>). ويرى كذلك: (أن من الملاحظ أن الزمخشري -رحمه الله تعالى - في كثير من هذه المسائل الخلافية لم يبعد عن طبيعة اللغة وما تحتمله من تفسير أو أوجه غير أن المسألة مسألة اعتقاد، ولا يقطع فيه النص العربي وحده، إنما الذي يعين المراد أو يرجحه - إلى جانب ذلك - هو النصوص الشرعيَّة الأخرى؛ ولذلك يحصل الخلاف في توجيه النص العربي الواحد بحسب الاعتقاد فهذا يقره على المقيقة وآخر يصرفه إلى المجاز، وهذا لا يقول بالتقدير وذلك يقدّر وهكذا) (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الدراسات النحويَّة واللغويَّة عند الزمخشري -رحمه الله تعالى-، ص٢١٧، الكثُــاف: ج١، صُل١٠٠، ج٢، ص١٤٨، ج٣، ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدراسات النحويَّة واللغويَّة عند الزمخِشري -رحمه الله تعالى-، ص٢١٧-٢١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه، ص٢١٧-٢١٨.

إِلَيْكُ ﴾ ممًا اقترحت وتجاسرت، ﴿ وَأَنَا أُولُ المؤمنين ﴾ بعظمتك وجلالك، وأنُ شيئاً لا يقـــوم لبطشك وبأسك )(١).

فمن خلال تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - للآية الكريمة السابقة نامح أشر الاعتزال في توجيه الزمخشري -رحمه الله تعالى - لمعنى الرؤية بالمعرفة، فالزمخشري -رحمه الله تعالى - يستخدم اللغة، ويذللها ويتعسَّفُ في استخدامها من أجل نصرة معتقده.

لذا فإنُ توجيه علماء السنة هو الذي يتفق مع أصل وضع اللغة، من خلال الأمثلة التــــي ذكروها، والتي تؤيد ذلك، والتأبيد والنفي بـــ(لن و لا) ومدَّة ذلك النفي نفهم من خــــــلال القرائـــن الموجودة في السياق، فقد لاحظنا أنَّ (لا، ولن) تستعملان في التأبيد وغيره.

والذي دفع الزمخشري -رحمه الله تعالى- لتوجيه (ان) هـذا التوجيه؛ تنـزيها للّـه سبحانه وتعالى من مشابهة الحوادث، والأجسام؛ وليتماشى مع لُبّ مذهبه في التّوحيد والتنـزيه الإلهي.

فمن خلال ما ذكر سابقاً من تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى - للآية الكريمة نلحظ بأنّه قد جاهد، بل قاتل في تقرير مذهبه، ومعتقده المعتزلي من تنزيه الله، وتوحيده، عن طريق نفي الرؤية له في الدُنيا والأخرة، بل استحالتها، مستنداً في ذلك على معنى حرف النفي ( لن ).

د- و قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمُئذِ نَاضِرَةً إِلَىٰ رَبّهَا نَاظِرَةً ﴾ (١)، تُعَدُّ هذه الآية الكريمة من أعقد الآيات التي تبحث بقضية رؤية الله سبحانه وتعالى، بالعين المبصرة، وهي من الصعوبات التي واجهت نحاة المعتزلة ومفسريهم، علماً بأنها من الآيات القرآنية الكريمة التي استشهد بها جمهور أهل السنة على رؤية الله تعالى بالعين المبصرة، وهذه النعمة من أفضل، وأجزل النعم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين المؤمنين، إلا أن المعتزلة نهجوا طرقاً وأساليب متعددة ومختلفة عن طريق استخدام اللغة، والتوسع في استعمالها؛ لتأويل كل مل

<sup>(</sup>١) انظر: الكشُّاف: ج٢، ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢٢-٢٢.

يتعارض مع مذهبهم الاعتزالي، و لا يتماشى معه؛ لإثبات نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؛ وذلك لعدم إيمانهم برؤية الله سبحانه وتعالى بوساطة العين المبصرة في الدنيا والأخرة.

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- يلجأ إلى لَيّ النّص القرآني عن طريق التخلّص من المعنى الظاهري الذي تدلّل عليه كلمة ﴿ نَاظِرَةٌ ﴾ وهي التي تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا ممّا يخالف مذهبهم في التوحيد والتنزيه الإلهي، فاللغة عند الزمخشري -رحمه الله تعالى- المبدأ الأول والأخير، وهو المبدأ الأعلى والأغلى عنده في تفسير الأيات القرآنية الكريمة التي يتعارض ظاهرها مع أصول مذهبه.

فقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظْرَةً ﴾ يفسرَها الزمخشري وحمه الله تعالى - بقوله (۱): (تنظر إلى ربّها خاصة لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمُلُهُ الْمُسَاقُ ﴾ (۱) وقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمُلُهُ الْمُسَاقُ ﴾ (۱) وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ اللّهِ المُصِيرُ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ اللّهِ المُصِيرُ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ اللّهِ المُصِيرُ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ (١). كيف دلُّ فيها تعالى: ﴿ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ (١). كيف دلُّ فيها التقديم على معنى الاختصاص، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر، ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، قإنَّ المؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ لأنهم الأمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه بنظرهم إليه – لو كان منظوراً إليه – محال فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل:

<sup>(</sup>١) انظر: الكشأف: ج؛، ص ٢٤٩-٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ١٢.

<sup>(</sup>٣) القيامة: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) أل عمران: ٢٨، فاطر: ١٨، النور: ٢٤.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٤٧.

<sup>(</sup>۷) هود: ۸۸، الشوری: ۱۰.

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم، ويأوون إلى مقائلهم تقول: عيينتي نويظرة إلى الله وإليكم، والمعنى: أنَّهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربَّهم، كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه).

أي ليس النظر بالعين المبصرة الحقيقية، واحتجُّ على ذلك بأنَّ النظر إلى الشيء في العربية ليس مقتصراً على الرؤية الماديَّة.

أمًا مذهب أهل السنة جوازها، ويجوز أن يكون تقديم المفعول به هنا للاهتمام بذكر المنظور إليه، الذي يقتضي النظر إليه نضرة وجوه الناظرين لا للاختصاص<sup>(۱)</sup>.

ورد مكي بن أبي طالب القيسي على ذلك بقوله (١): (ودخول إلى مع النظر يدل على أنه نظر العين وليس من الانتظار ولو كان من الانتظار لم تدخل معه (إلى) ألا ترى أنك لا تقول: انتظرت إلى زيد وتقول: نظرت إلى زيد، إلى تصحب نظر العين، ولا تصحب نظر الانتظار، فمن قال: أن ناظرة بمعنى منتظرة فقد أخطأ في المعنى والإعراب، ووضع الكلم في غير موضعه، وقد ألحد بعض المعتزلة في هذا الموضع).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٤، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مشكل إعراب القرآن: ج٢، ص ٧٧٨-٧٧٩.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١٣

يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ (١)، وإن عُدَّيَ بــ(إلى) فمعناه: المعاينــــة بالأبصـــار، كقوله تعالى: ﴿ انظُرُ وا إِلَى تَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ (١)، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هــو محـــل البصر؟ ) (٣).

وفي ضوء هذا يمكن القول: إنَّ استخدام الزمخشري حرحمه الله تعالى المجاز بدل الحقيقة في معاني القرآن كان بقصد نصرة مذهب الاعتزال. والذي يبدو في المسألة أنَّه لا يجوز الأخذ بالمجاز إلاَّ إذا تعذرت الحقيقة، عملاً بما هو متفق عليه بين العلماء. وفي المثال السابق وغيره كثير في الكشاف نجد الإمام الزمخشري حرحمه الله تعالى - يأخذ بالمجاز ويلقي بالمعنى الحقيقي عرض الحائط، وكلُّ ذلك نصرة لعقيدة الاعتزال)(1).

لذا أرى أن توجيه أهل السنة هو الأقرب للصحة؛ لانسجامه مع روح اللغة وظاهرها، وما ذهب إليه المعتزلة: فهو خروج عن وضع اللغة، وتعسق ، وتكلف في التوجيه، وبعد في التاويل، ومما يؤبد أن المراد بالنظر في الآية الكريمة - نظر الرؤية قول أبي الحسن الأشعري: (فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عني نظر النفكر والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، ولا يجوز أن يكون عني نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظرني في هذا الأمر بقلبك لم يكن معناه نظر العينين، وإذاك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الدي بالقلب، وأيضاً فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معني قوله تعالى: ﴿ إِلْمَى رَبِها عَرُ وجلً (٩).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٥.

<sup>(</sup>Y) الأنعام: 99.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطناويَّة: ص١٨٩-١٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه: ص٩٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإبانة عن أصول الديانة: ج١، ص١٤١-٣١١.

هـ- وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيادَةً ﴾ (١) فقال (١) (الحسنى: المثوبة الحسنى، (وزيادة) ما يزيد على المثوبة وهو التفضل، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ﴾ (٢)، وعن علي رضي الله عنه الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة، وعدن ابن عباس رضي الله عنه: الحسنى: الحسنة، والزيادة: عشر أمثالها. وعن الحسن رضي الله عنه: عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وعن مجاهد رضي الله عنه. الزيادة: مغفرة من الله ورضوان، وعن يزيد بن شجره الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتفول: ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيئا إلا أمطرتهم، وزعمت المشبّهة والمجبرة (١)، أن الزيادة. النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع ) (٥).

( إذا دخل أهل الجنة نودوا أن يا أهل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فـو الله مـا أعطاهم الله شيئاً هو أحب اللهم منه) (٦).

وقال ابن المنيّر الإسكندري مُعقبًا على تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الأيـة القرأنية الكريمة: (نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهـل السنة الملقبين عنده بالمشبّهة والمجبرة مرور على ديدنه المعروف في التكذيب بما لم يحطّ به علماً، وهـذا التفسير مستقيض منقول عن جملة الصحابة، والحديث المروي فيه مدون فـي الصّحاح متفـق علـي

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: ج٢، ص٣٥-٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٣، النور: ٢٨.

<sup>(؛)</sup> يريد أهل السنة القانابن بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الأخرة خلاف المعتزلة في ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله بحديث مرقوع بالقاف، أي مفترى، كذا قيل وهو في مقابلة المرفّوع بالفاء، أي المضاف إلى. النبسي صلى الله عليه وسلم، انظر: حاشية المرزوقي على تفسير الكشّاف: ج٢، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٦) قال الطيبي: قوله (مرقوع) هو عنده بالقاف أي مرقع معدي، وهو عند أهل المئنة بالفاء، وقد أخرجه مسلم عن طريق حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب، ورواه الترمذي وقال: كذا رفعه حماد بن سلمه، وقد رواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قوله: انتهى، وفي الباب عن أبي مومى مرفوعاً أخرجه الطبراني في ممند الشاميين، وللطبري وعن ابن عمر وأنس أخرجهما ابن مردرية بإسنادين ضعيفين، وعن أبي بكر الصديق أخرجه إسحاق في مسنده من رواية عامر بن سعد عنه، وعن ابن عباس وعلى أخرجهما ابن مردوية أيضاً، انظر: الكثاف: ج٢، ص ٣٣١.

صحته، وقد جعل أهل السنة جاءوا به من عند أنفسهم، ومن قبل قال المصرون على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، حملاً له على انه جاء به من عنده، فلأهلل السنة إذا أسوة بصاحبها، ولقد كان لكم في رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أملوة حسنة، فابتلاه الحق بالباطل قديم، وإن في قوله تعالى على أثر ذلك: (ولا يرهق وجوههم قترة ولا ذله) مصداقاً لصحة هذا النفسير، فإن فيه تشبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه تعالى فجديل بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب، عكس المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد، نسأل الله الكفاية، فأولئك يغشي وجوههم أنوار المشاهدة، وهلولاء يغشي وجوههم كقطع الليل المظلم، منهم شقي وسعية (١) أمّا الأحاديث النبوية المثبتة للرؤية فقالوا: إنها أحاديث أحاد، وأحاديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة، بل وطعنوا في صحة أسانيدها ورواتها.

يقول القاضي عبد الجبّار (١) عن الأحاديث المثبتة للرؤية: ( إِنَّ جميع ما رووه وذكروه أخبار أحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم؛ لأنَّ كلَّ واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط... وإنَّما يعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظنن فأمًا ما عداه فإنَّ قبوله فيه لا يصح، ولذلك لا يرجع إليه في معرفة التُوحيد والعدل وسائر أصول الدين وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار ولو كانت صحيحة السند سليمة من الطعن في الرواة، فكيف وقد طعن أهل العلم في رواتها، وذكروا من حالهم ما يمنع من الرجوع إلى خبرهم).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: ج١، ص٣٦٠-٣٣١.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: ج٤، ص٢٢٥، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهـــل السـنة منها، ص١٣٤.

وارى أنْ تاويل الزمخشري - رحمه الله تعالى - لمعنى كلمة (الحسنى) في الآية الكريمة باطل؛ لأنُ (الحسنى) هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فَسَرَها بذلك الرسول وَالْكُلُهُ الكريم، والصحابة من بعده (١١).

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الشصل النار النارى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يُشتَّلُ موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فينظروا إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب البهم من النظر إليه، وهي الزيادة (١)، وكذلك فَسَّرَها الصحابة رضي الله عنهم: روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم (١). وأود أن أردً على المعتزلة بشكل عام الذين قالوا: إن الأحاديث المثبتة للرؤية أحاديث أحاد لا تؤخذ منها العقيدة، وطعنوا كذلك في صحت أسانيدها ورواتها، وعلى الزمخشري ورحمه الله تعالى - بشكل خاص الذي قال عسن الحديث السابق ذكره والمثبت للرؤية بأنه مرقوع.

فقولكم: إنَّ الأحاديث الدَّالة على رؤية الله أحادً، فإنَّه مردودٌ عليكم، حيث يقول شارح العقيدة الطحَّاوية (أمَّا الأحاديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- الدَّالة على الرُّؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصَّماح والمسانيد والسنن، وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً )(1).

ومن الأمثلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ ناساً قالوا: لرسول الله -صلَّى الله عليه وسلَم-، هل نرى ربَّنا يوم القيامة، فقال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ( هـل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم: ج٣، ص١٧، كتاب الإيمان، باب رؤية الله تعالى في الأخرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاويّة، ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه، ص١٩٣-١٩٤.

تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله! فقال: (هل تضارون في الشمس السمس ليست دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنَّكم ترونه كذلك ...)(١).

وبالإضافة إلى ما روي عن قيس بن حازم عن جرير قال: (كنّا جلوساً عند النبئي – صلّى الله عليه وسلّم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنّكم سترون ربّكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته) (١). كذلك عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي -صلّى الله عليه وسلّم -: ﴿ إِنّكُمْ سَتَرُونَ رَبّكُمْ عَيِانًا ﴾ (١).

وجاء في الصحيحين عن أبي بكر بن عبد الله بن قيم عن أبيه عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-قال ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلاً رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ) (1).

ومن الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما رواه ابن حزم فيقول: (وذهب جمهور أهل السنة والمرجئة (على أو ضرار بن عمرو من المعتزلة إلى أنَّ الله تعالى يُرى في الاخرة، و لا يُرى في الدنيا أصلاً) (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان: انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب قوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَلِذِ نُسَاضِرَةٌ إِلْسَى رَبِّهَا نَاظِرةٌ ﴾، رقم الحديث: ٧٤٣٧، ص٣٧٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، ص١١٠، رقم الحديث: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد، ص١٤١٦، رقم الحديث: ٧٤٣٦، فترح الباري شرح صحيح البخاري، رقم الحديث، ٧٤٣٦، ص٧٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد باب ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئَذِ نَاْضِرَةٌ ﴾، رقم الحديث: ٧٤٣٥، ص١٤١٠، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب قوله: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئَذِ نَاْضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاْظِرَةٌ ﴾، رقم الحديث: ٥٣٤٧، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري: رقم الحديث ٤٤٤٤، ص١٤٢٠، صحيح مسلم: رقم الحديث: ١٨١، ص١١٠، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص٤٨٤، رقم الحديث: ٤٤٤٤.

<sup>(°)</sup> سمُّوا بذلك لأنَّهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وهو تأخير صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار وهم ثلاث أصناف: منهم من قال بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية، ومنهم من قالوا بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والإكساب، ومنهم فرقة خالصة في الإرجاء من غير قدر. انظر: الملل والنحل: ج١، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج٣، ص٢.

ويقول ابن تيميه رحمه الله: (وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم،كما يرون الشمس صحواً ليسس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة، كما يشاء الله سبحانه وتعالى) (١). يتبين لنا من كلام ابن حزم وابن تيميه رأي أهل السنة في قضية الرؤية: هو أن المؤمنين يرون الله سبحانه تعالى يوم القيامة،بالعين المبصرة كما يرون الشمس والقمر، وبالتحديد في عرصات يوم القيامة، وبعد دخولهم الجنة كما يشاء الله سبحانه تعالى. لذا فالأحاديث المتواترة والثابتة في الصداح تنتفي عنها صفة الأحاد، وضعف أسانيدها ورواتها.

وبعد إيراد الحجج الدالة على رؤية المؤمنين لربّهم في الجنة سواءً أكانت هذه الحجج من القرآن الكريم أم السنة النبوية فإن الرؤية تتم (بلا كيف و لا انحصار أي لا تعلم حال تلك الرؤية ولا وسيلتها ، فراراً من القول بالتشبيه والتّجسيم )(١)، و إنّما تكون بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى.

و-وقوله تعالى: ﴿ كُلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُونُونَ ﴾ (٣)؛ لأنها تتعارض مع مذهبه في رؤية الله سبحانه وتعالى فقال: (كونهم محجوبين عنه: تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنّه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم، ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم قال:

### إِذَا أَعَتَرُوا بَابَ ذِي عُبْدِية رُجُبُوا فَالنَّاسُ مِنْ بَيْنِ مَرْجُوبٍ وَمَحْجُوبٍ

عن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكه: محجوبين عن رحمته، وعن ابن كيسان: عن كرامته)(1) أي عن طريق حذف المضاف (الاسم المجرور) والتقدير: عن رحمة ربّهم أو كرامته. (وقوله " تمثيلٌ للاستخفاف بهم " مبني على مذهب المعتزلة: وهو عدم جواز الزوية

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ج٣، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أزهار الرياض في أخبار غيّاض: ج٣، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: ج٤، ص٧٠٨-٧٠٩.

عليه تعالى، وذهب أهل السنة إلى جوازها. وفي النسفي: قال الزجاج: في الآية دليـــل علـــى أنَّ المؤمنين يرون ربُّهم، وإلا لا يكون التخصيص مقيَّداً.

وقال الحسن بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، حجبهم في العقبى عن رؤيته، وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلّى الأوليائه حتّى رأوه وكذا في الخازن، وفيه أيضاً قال الشافعي: في الآية دلالة على أنّ أولياء الله يرون الله جلّ جلاله) (١).

وعقب ابن المنير الإسكندري على تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (هـــذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية، فإن الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين، وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال)(٢).

ز - وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الأُولُ والآخرُ والظّاهِرُ والباطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيهِ ﴾ (١)، فقال: ((﴿ هُوَ الأُولُ) هُو القديم الذي كان قبل كلَّ شيء ﴿ والآخرُ ﴾ الذي يبقى بعد هـــلاك كــلًّ شيء ﴿ والظّاهِرُ ﴾ بالأدلة الدالة عليه ﴿ والْباطِنُ ﴾ لكونه غير مدرك بالحواس. فإن قلت: فمل معنى الواو؟ قلت: الواو الأولى معناها الدلالة على أنّه الجامع بين الصفتين الأوليّة والآخريّــة، والثالثة على أنّه الجامع بين الظهور والخفاء، وأمّا الوسطى فعلى أنّــه الجـامع بيـن مجمـوع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين، فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضيّـة والآتيّة، وهو في جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور بالأدلة والخفاء، فلا يدرك بالحواس، وفي هذا حجّة على من جوز إدراكه، جُوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل الظاهر العالى على كـلً شيء الغالب له، من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. والباطن الذي بطن كلّ شيء أي علــم باطنـه؛ وليس بذلك مع العدول عن الظاهر المفهوم))(؛).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية المرزوقي على تفسير الكشَّاف: ج٤، ص٧٠٨-٧٠٩.

<sup>(</sup>Y) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج؛ و ص٧٠٨.

<sup>(</sup>T) الحديد، T.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: ج؛، ص٢٠٤.

ورد ابن المنيّر الإسكندري على تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: (لا دليل في على المخرة، ونحن فيه على ذلك؛ فإن لذا أن نقول: إن المراد عدم الإدراك بالحاسة في الدنيا لا في الآخرة، ونحن نقول به، أو في الآخرة، والمراد: الكفار والجاحدون للرؤية كالقدريّة)(١).

حــ وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلانِفَ فِــي الْأَرْضِ مِـن بَعدِهِم لِنَظُـر كَيْف تَعمَلُونَ ﴾(٣)، بقوله: (إن قلت كيف جاز النظر على الشتعالى، وفيه معنى المقابلة ؟ قلـــت: هــو مستعار للعلم المحقق الذي هو العلم بالشيء موجوداً شُبّه بنظر الناطر وعيان المعاين فــي تحقّه)(٤)، وتعقّب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى ققال: ﴿ وكنـت احسب أنَّ الزمخشري حرحمه الله تعالى، فضــم الله تعالى ويقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى، فضــم الله نخالى والجمع بين هذين النزعتين عقيدة طائفة من القدريّة، يقولـــون: إن الله سبحانه وتعالى لا يَرَى ولا يُرَى، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وتقــدم إبطال دعواهم أنَّ النظر يستلزم المقابلة والجسميّة فلا نعيده)(٥) فمن خلال تأويل الزمخشري حرحمــه الله تعالى - نامس أثر اعتزاله على لغته، فأول النظر في الآية الكريمة بمعنــى العلـم. إرضــاء لمعنقده.

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة الإعراب وتطبيقها في القرأن الكريم، ص١٩٥-١٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٤، ص٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) يونس: ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشُّاف: ج٢، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الانتصاف على الكشُّاف: ج٢، ص٢٢٢.

وعند تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - لقوله تعالى: ﴿ يَرِيْ هِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ مَسْرَاتٍ ﴾ (١)، أي ندمات، وحسرات، ثالث مفاعيل أرى: ومعناه أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم (١) نلمس أثر مذهبه على نحوه، عندما عد (يُسري) تتصب ثلاثة مفاعيل ( أمًا الهاء والميم) مفعول أول، والله فاعل، وأعمالهم مفعول ثان، وحسوات مفعول ثالث، قاله الزمخشري -رحمه الله تعالى -: وهو مبني على أن الأعمال لا تجسّم فلا تدرك بحاسة البصر، قال الموضع في حواشيه: (وهذا قول المعتزلة (١)، والرؤية هنا بالقلب) (١).

وأمًّا أهل السُّنة فيعتقدون أنَّ الأعمال تُجسَّم وتوزن حقيقة (<sup>6)</sup>. فيعربونها منصوبة على الحال من الهاء والميم في (يُريِنهِم ) وتكون من رؤية البصر (1).

والذي أجازوه ممكن عندنا فإنهم إذا أبصروها حسرات فقد علموها كذلك والدي نقوله نحن ممتنع عندهم انتهى، والحق بذلك رأى الحلميَّة (القلبيَّة) سماعاً نحو: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِينَ مَنَامِكَ قَلِيْلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيْراً لَّفَشَيْلَتُمْ ﴾ فالكاف فيها مفعول أول والهاء والميسم مفعول ثان، وقليلاً في الأول وكثيراً في الثاني مفعول ثالث (٧).

#### ٥- أثر قضية: (خلق القرآن الكريم).

قد جرّ الكلام في الصفات الإلهية إلى الحديث في كلام الله، وخلق القرآن الكريم، وقد شُغِلَ الزمخشري -رحمه الله تعالى - في الكشاف بهذه القضية، وهي قضية عقلية أساسية في مبدأ التوحيد عند المعتزلة، ويذكر صاحب شذرات الذهب لن الزمخشري -رحمه الله تعالى-

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: ج١، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ج١، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: البيان في غريب إعراب القرأن: ج١، ص١٣٥.

<sup>(</sup>V) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٢٦٥.

أول ما صنف كتاب الكشاف استفتح الخطبة بقوله (الحمدُ شه الذي خلق القرآن) فيقال: أنَّه قيل متى تركته على هذه الهيئة هَجَرهُ النَّاسُ، ولا يرغب أحدٌ فيه فَغيّره بقوله: الحمد شه الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق ورأيت في كثير من النسخ الحمد شه الذي أنزل القرآن، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف(١).

أجمع المعتزلة على أن كلام الله محدث، والقرآن مخلوق، بناء على رأيهم في قضية نفي صفات الذات الإلهية، القائمة على عدم مشاركة الله شيء في القدم، والتي تفضي إلى القول بقدم العالم، وينتج عن ذلك قدم كل شيء في الكون فلو كان كلام الله قديما لكان هناك قديمان، ولاجتمع إلاهان، وهذا مغاير لفكر التوحيد عندهم، لذا اعتقد المعتزلة بأن كلام الله مخلوق، وإذا كان القرآن كلام الله، فالقرآن مخلوق، واعتقادهم بخلق القرآن من أقوى الحجج على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فيقول القاضي عبد الجبار مقرراً مذهبه ومذهب المعتزلة: (وأمًا مذهبا في ذلك، فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث)(١) وقالوا: (إن القرآن يتقدّم بعضعا على بعض وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً، إذ القديم هو ما لا يتقدّمه غيره)(١).

والغرض من ذلك دفعاً لتعدُّد القدماء، ومقاومة لما كان النصارى يفشونه بين المسلمين، من القول بقدم الكلام؛ إثباتاً لألوهية المسيح الذي هو كلمة الله القديمة، فهم يعتقدون أنَّ عيسى بن مريم ليس بمخلوق) (أ)؛ و لأنَّ القول: ( بقِدَم كلام الله، يجعله من صفاته، والمعتزلة تردُّ جميع الصفات للذات الإلهية) (أ) لقد ردُّ ابن العربي هذا الزعم، وكفَّر كلُّ من قال به، وأثبت أنَّ القرآن كلام الله الأزلى القديم، وهو رأي جمهور أهل السنة والجماعة) (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج؛، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ص٥٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر في علم الكلام دراسة لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: ج١، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنية والأمل، ص١١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسير، أحكام القرآن دراسة وتحليل، ص٩٤٦.

واستدلً جمهور أهل السنة على الآيات التي رأوا فيها دليلاً على ما ذهبوا إليه، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ آلسَمُوات والأرض، وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ (١) فجمهور أهل السنة يرون في هذه الآية الكريمة دليلاً على ما ذهبوا إليه في قدم كلام الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية الكريمة أنّه يحدث الأشياء بكلام، وهو قول في وتعالى، فإذا كان كلام الله محدثاً، وجب أن يكون قد أحدثه بكلام آخر هو أيضا (كن) فلو كان القرآن مخلوقاً كما يرى المعتزلة، لكان الله سبحانه وتعالى قائلاً له: كن، والقرآن قوله، ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له؛ لأن هذا يوجب قولاً ثانياً، والثاني يوجب ثالثاً وهكذا إلى مالا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل (٢) وقال الزمخشري حرحمه الله تعالى -: (إن الآية الكريمة قائمةً على صيغة الطلب والجواب على التوسع، وفعل الأمر (كن ) في الآية الكريمة متصر في موله : التامة، أي: أحدث فيحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتامة، أي: أحدث فيحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتامة، أي: أحدث فيحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتامة المي المتعدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتحدد المتحدد الشعود المتحدد المتحدد الشعود المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد الشعود المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحددث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، لا قول ثمّ، كما لا قول في قوله: المتحدد المتح

### إذْ قَالَتِ الْأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الْحَق

وتفسير الآية الكريمة: وإنّما المعنى أنّ ما قضاه من الأمور وأراد كونه، فإنّما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف) (٢)، ولجأ الزمخشري -رحمه الله تعالى - إلى أن يقول: هذا مجاز من الكلام وتمثيل؛ لأنّ الله تعالى لا يقول كما يقول الخلق، ولا يلفظ كما يلفظون، فاستخدام المجاز اللغوي من أساليب الزمخشري -رحمه الله تعالى - في لَيّ النّص القرآني الذي يتعارض ظاهره مع معتقده الاعتزالي.

وفَسَّرُ الزمخشري -رحمه الله تعالى- الآية التي تليها؛ لأنَّه يرى أنَّ فيها دليلاً على حدوث كلام الله، وهو:

أ-قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: أراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً: ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>٤)البقرة: ١١٨.

ققال: (وقال الجهلة من المشركين، وقيل من أهل الكتاب ونفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به: ﴿ لَوْلا يُكلّمُنا الله ﴾ هلا يُكلّمُنا الله كما يُكلّمُ الملائكة وكلّم موسى؟ استكباراً منهم وعتوا) (۱) وهو طلب من جهلة المشركين، وقيل من أهل الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى، والإجابة عن هذا الطلب في الزمن المستقبل فلذا هل يصح أن يكون كلام الله المحاصل في المستقبل قديماً ومن الأيات الكريمة التي استدل بها المعتزلة على حدوث كلام الله قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرّمُلُ كُلُوا مِن الطّيبات واعملُوا صالحاً إِنّي بِما تعملُون عليم ﴾ (۱)، فالنداء في الأرمة الكريمة السابقة جاء بصيغة الجمع، والخطاب موجه إلى رسول واحد، فيقول الزمخسري ورحمه الله تعالى - رحمه الله تعالى - في ذلك: (هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى، الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك، عليه) (۱) فالزمخشري - رحمه الله تعالى - يرمي من تأويله هذا إلى تأكيد حدوث كلام الله، فهو لا يجوز أن يكون الله مسجانه وتعالى قد وجه كلاما أزليًا إلى كل نبي في زمانه، بهذا الخطاب العام: لأدى إلى القول: بقدم كلام الله سبحانه وتعالى لذا توجه الله سبحانه وتعالى بخطاب مفرد لكلً رسول في زمانه.

ورد ابن المنبر الإسكندري على ذلك قائلاً: (هذه نفخة اعتزالية، فإن مذهب أهل السنة أن الله تعالى متكلّم أمر ناه أزلاً، ولا يشترط في تحقيق الأمر وجود المخاطب، فعلى هذا قوله: ﴿ كُلُوا مِنَ الْطَلِيبَاتِ واعْملُوا صَالِحاً ﴾ على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق، وهو شابت أزلاً على تقدير وجود المخاطبين فيما لا يزال، متفرقين كما في هذا الخطاب، أو مجتمعين كما في غلى تقدير والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم، حتى حملوا هذه الآية وأمثالها. على المجاز وخلاف الظاهر، وما بال الزمخشري حرحمه الله تعالى خص هذه الآية بأنها على

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٨١.

<sup>(</sup>Y) المؤمنون: 10.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج٣، ص١٨٥.

خلاف الظاهر، ومعتقده، يوجب حمل مثل قوله تعالى: ﴿ أَقِيْمُوا الصَّلاَةُ وَآتُوا الْزَكَأَةَ ﴾ وجميع الأوامر العامة في الأمة على خلاف الظاهر ) (١).

وقد ورد عند النحاة القدامى رأي موافق لما ذهب إليه الزمخشري حرحمه الله تعالى، وهو قول الفرّاء: (إِنَّ الخطاب الجمعي في الآية، أراد به النبي فجمع كما يقال في الكلام للرجل الواحد ( أيُها القوم كُفُوا عنَّا أذاكم)، وهذه العادة في مخاطبة المفرد بصيغة الجمع، معروفة في أساليب اللغة العربية) (٢).

وكذلك قـول أبي بكر الصيرفي: (فـهذا خطابً للنبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحده، إذ لا نبي معه ولا بعده) (")، وجاء في النتريل ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُونُهُمْ ﴾ (أ) والمقصود بالناس في الآية الكريمة، هو نعيم بن مسعود الأشجعي (٥).

وظاهر كلام الفراء وأبي بكر الصيرفي يؤيد ما ذهب إليه الزمخشري -رحمه الله تعالى- في مناداة المفرد بصيغة الجمع، فالنداء بالجمع على غير الظاهر، وهو مؤول بنداء مفرد، فالفراء وأبو بكر الصيرفي يستندان إلى أسلوب من أساليب اللغة وطررق العرب في كلامهم، وليس لها علاقة بمسألة اعتقادية.

وفي ضوء هذا يمكن القول: إنَّ استخدام الزمخشري حرحمه الله تعالى - للمجاز بدل الحقيقة في معاني القرآن كان بقصد نصرة مذهب الاعتزال. والذي يبدو في المسألة أنَّه لا يجوز الأخذ بالمجاز إلاَّ إذا تعذرت الحقيقة. عملاً بما هو متفق عليه بين العلماء (1).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: ج٣، ص١٨٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: معانى القرآن: للفراء: ج۲، ص۲۳۷، الكشاف: ج۱، ص٤٨٠، تفسير النسفى المسمئى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: ج۲، ص١٠١-١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن: ج٣، ص٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكثَّاف: ج١، ص٤٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، ص٩٠٠.

ب-وقولة تعالى: ﴿إِنَّا جَعْلْنَاهُ قُرْآنًا عَرْبِيًّا لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١) بان (جعلناه) بمعنى صَيْرِناه معدًى إلى مفعولين كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعْلَتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لأَيْمَانِكُمْ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لأَيْمَانِكُمْ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ اللَّهُ عُرْضَةً لَا يُومني خلقناه أي بمعنى احدثناه وانشاناه معدًى إلى واحد كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا المُلاَئِكَةُ اللَّهُ يُومنيُونَ ﴾ (١).

(قرأنا عربيا) حال، ولعل مستعارة لمعنى الإرادة ( فَسَـرَه بـالإرادة ) أي: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب، ولئلا يقولوا لولا فُصلَّتُ آياته... ) (^).

ويفرِّق الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين الخلق والجعل فيقول (٩) :أنَّ الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التخمين كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيئاً أو نقله من مكنان الى مكان ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (١٠).

والآية التي استئل بها الزمخشري -رحمه الله تعالى- على أنَّ (جعل) فيها بمعنى خلق ، قد تعدَّت إلى مفعولين، فهي ليست بمعنى خلق ونظائره كثيرة في القرآن الكريم(١١١)، وأنَّ معنى (جعل) هنا (صرف) فيكون معنى الآية: إنَّا صرفناه من لغة إلى لغة؛ أي: صرفه الله إلى اللغـــة

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ١٩.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سيأتي الحديث عن تأويل (لعل " بمعنى الإرادة بالتفصيل في فصل العدل ").

<sup>(</sup>٨) انظر: الكشَّاف: ج؛، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكشاف: ج٢، ص٣.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف: ١٨٩.

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح العقيدة الطحاويَّة، ص١٧٤، بتصرف.

العربية؛ وذلك أنَّ كلام الله واحد، وهو مبحانه وتعالى محيط بجميع اللغات، فهو إن شاء جعل كلامه عبريًا، وإن شاء جعله عربيًا(١).

ويقول الطبري في تفسير هذه الأية: (إنّا انزلنا القرآن عربياً بلسان العرب؛ لأنّ المخاطبين به عرب ليعقلوا معانيه ومواعظه، ولم يجعله عجميًا، ولو كان أعجميًا، لقالوا: نحن عرب، وهذا كلام أعجمي) لذا فإن جعل ليست بمعنى خلق في الآية الكريمة السابقة، بل بمعنى صرف، فيكون تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى - باطلاً.

جـ- وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبِ مِمَّا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِنْ مِتْلِـهِ

... فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَاتَقُوا النَّارَ ... ﴾ (٢)، فيرى الزمخشري حرحمه الله تعالى-(١) (
إِنَّ البناء الشرطي في الآية الكريمة، القائم على حرف الشرط ( إِنْ) دليلٌ على أنّه يمكن للبشــر أنْ يأتوا بمثل القرآن؛ لأنْ حرف الشرط (إِنْ) مختصُ بالأفعال الممكنــة، ولا يستعمل إلا في المعاني المحتملة، الذي للشك في تحقّقها؛ وذلك بخلاف أداة الشرط (إذا) التي تفيـد القطّع في وقوع الشرط بعدها، أي الوجوب، فلو كان انتفاء إتيانهم بالسورة واجب، فهلا جــيء بــ(إذا) الذي للوجوب دون (إن) الذي للشك، قلت فيه وجهان أحدهما أنْ ينساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم، وأنَّ العجز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم علــي فصاحتهم واقتدارهم على الكلام.

والثاني: أنَّ يتهكَّم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه: إنْ غلبتك لم أبق عليك، وهو يعلم أنَّه غالبه ويتيقنه تهكُّماً به) (٥).

وظاهر أن الوجه الأول فيه بيان أن الأداة لم تخرج عن استعمالها الأصلي؛ لأنها جاءت على وفق ما يعتقدون. أمًّا الوجه الثاني فإنه بيان لسر استعمالها في غير موضعها لمعنى بلاغي

<sup>(</sup>١) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، ص، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تاويل اي القرآن، ص٥٧٨، مختصر تفسير الطبري: ج٢، ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٢-٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشَّاف: ج١، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشَّاف: ج١، ص١٠٧.

هو التَّهكُم بهم وبقدراتهم. وقد يكون في هذه الطريقة معنى تأكيد الشرط وتقريره فضلاً عن أنَــــه مقطوعٌ به، وحينئذ تخرج عن دلالتها الأصليَّة(١).

وتأوَّل المعتزلة قوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيْماً ﴾ التتاسب مع عقيدتهم في نفي الصفات عن الذات الإلهية، ففي الآية الكريمة السابقة يتعارض مذهبهم مع ظاهر الآية، التي يظهر منها نسبة صفة الكلام شه سبحانه وتعالى، فَوكَد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز (٣)، ولذا سُمِيُ موسى عليه السلام كليم الله صفة خاصة أكرمه الله بها.

فالمعتزلة بِلجاون إلى تأويل الآية الكريمة، إلى ما يتفق ومذهبهم عن طريق التمسك بقراءة شاذة للآية الكريمة والتي قرأ بها كلٌّ من إبراهيم ويحيى بن وتَّاب، فالقراءة الشاذة للآية الكريمة: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلَيْماً ﴾ بنصب لفظ الجلالة على أنَّه مفعول به، وجعل موستى فاعلاً، وبذلك يفرُّون من فكرة تخالف مذهبهم، وهي إثبات الكلام لله تعالى ) (٤).

ققال الزمخشري حرحمه الله تعالى - في ذلك: (وعن إبراهيم ويحيى بن وثّاب أنهما قرآ في وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيْماً ﴾ بالنصب. ومن بدّع التفاسير أنّه من الكَلِم، وأنَّ معناه وجرع الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن) (6). وقد نسب بعض الباحثين المحدثين هذا التأويل للزمخشري (7). فالزمخشري حرحمه الله تعالى - ذكر التفسيرين عن شيوخ بعض المعتزلة في الكشّاف، فذكر الأوّل، ولم يعقب عليه كأنّه استرضاه لنفسه وقبله، وذكر الثاني وعقب عليه قائلاً: أنّه من بدع النفاسير رغم اعتزاله الذي ينفي الصفات عن الذات الإلهيّة، وهو يندرج تحت باب توحيد وتنزيه الذات الإلهية، القائمة على عدم تشبيه الخالق بالمخلوق، فهم يفرون من

<sup>(</sup>١) انظر: البلاغة القرانية: في تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- وأثرها في الدراسات البلاغية: ص٠٠٠-

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تأويل مشكل القرآن، ص١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشأف: ج١، ص٧٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: ج١، ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: أثر البلاغة في تفسير الكشَّاف، ص٢٠١-٢٠٢.

فكرة تخالف مذهبهم. وهي إثبات الكلام شه تعالى، والتي ينتج عنها ما يعرف عند المعتزلة بخلـق القرآن الكريم.

وعقب ابن المنيّر الإسكندري على ما نقل الزمخشري حرحمه الله تعالى مسن تفسير بعض شيوخ المعتزلة للآيتين الكريمتين، قائلاً: (وإنّما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة الإنكار هم الكلام القديم الذي هو صفة السذات، إذ لا يثبتون إلاً الحروف والأصوات قائمة بالأجسام، لا بذات الله سبحانه وتعالى، فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه السلام في التكليم، إذ لا يثبتون إلاً بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً قائمة ببعض الأجرام، وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف، حتى المشرك الذي قال الله فيه ﴿ حتّى يَسمَعَ كَلام الله الذي قال الله فيه ﴿ حتّى المشريح، وصدق الزمخشري حرحمه الله تعالى وأنصف: إنّه لمن بدع التفاسير التي ينبو عنها التجريح، وصدق الزمخشري حرحمه الله تعالى وأنصف: إنّه لمن بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبيّن بها إلا الوهم والله الموفق (۱).

لذا نلمس أثر فكر المعتزلة بشكل عام، والزمخشري -رحمه الله تعالى - بشكل خاص على اللغة والنحو في تأويل الآية الكريمة السابقة عن طريق إيجاد معنى من اللغة يصرف الآية الكريمة عن معناه الظاهر الذي لا يتماشى مع مذهبهم في تتزيه الذات الإلهية وهذا تعسّف مملا لا طائل له، أو عن طريق التمسك بالقراءات القرآنية الشاذة غير المتواترة، وهذا أمر مرفوض لا يرضاه منصف.

فالزمخشري -رحمه الله تعالى - يستوحي من مذهبه الاعتزالي بعض ما يذهب (١) إليه، فممّا استوحاه من مذهبه من أنّ (السموات) في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ اللّهُ السّمُوات ﴾ (١) مفعول مطلق لبيان النوع، بينما ذهب الجمهور إلى أنّه مفعول به وتوضيح قول الزمخشري -رحمه الله تعالى -: أنّ المفعول به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه، ثم أوقع الفاعل به فعلاً،

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج١، ص٥٧٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٧٩-٨، المدرمة البغدادية في تاريخ
 النحو العربي، ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ١٤٠

والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده، وإن كان ذاتا، لأن الله موجد للأفعال وللذوات جميعاً. واحتج الجمهور الذاهبون إلى أن (العالم) مفعول به لا مفعول مطر بالمعالم والمعاوم مغاير أولها أنّا قد نعلم العالم وإن كنّا لا نعلم أنّه مخلوق شد تعالى إلا بدليل منفصل والمعاوم مغاير الممجهول فإذن كون الله خالقاً لعالم غير ذات العالم، وثانيها أنّا نصف الله بالخالقية فلو كان خلق العالم نفس العالم لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالعالم كما أنّه موصوف بخالقية العالم، وثالثها أن نقول العالم ممكن فلم يوجد إلا لأنّ الله أوجده وأحدثه وأبدعه فلو كان إيجاد العالم وجد فيكون ذلك تعليلاً للشيء بنفسه ويرجع حاصله إلى أنّ العالم وُجدَ ينفسه وذلك نفي للصائع قاله الفخر الرازي في شرح المفصل(۱)، وبعد فمجمل رأي المعتزلة في التّوحيد هو أنّ الله واحد تام الأحديّة، ليس ذا أجزاء مقداريّة كالتي للأجسام، ولا أجزاء معنويّة كما لأشخاصنا المركبة من ماهية وتشخص(۱).

وفي ضوء ما تقدّم ذكره من تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- للأيات القرآنية التي تتعارض مع مذهبه الاعتزالي نتوصل إلى أنَّ الزمخشري -رحمه الله تعالى- استخدم المجاز اللغوي بدلاً من المعنى الحقيقي للكلمة؛ ليتوصل من خلال ذلك إلى نُصرة مذهبه الاعتزالي.

ويقول الدكتور فاضل صالح السامرائي في ذلك: (إنَّ المعتزلة في بحوثهم حاولوا تاييداً لوجهة نظرهم أنْ يُفَسِّرُوا القرآن والحديث بموجب هذا المذهب، كما حاولوا أن يصرفوا كبُّريراً من التعبيرات من الحقيقة إلى المجاز بوحي هذا المذهب)(٢).

وحريً بالزمخشري -رحمه الله تعالى- أن يستخدم المعنى الحقيقي للكلمة، وأن لا يلجاً الله المعنى المجازي إلاً في حالة تعذر ذلك عليه، تمشيًا مع ما هو متفق عليه بين علماء العربية.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: ج١، ص٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ضمى الإسلام: ج٣، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدراسات النحويَّة واللغويَّة عند الزمخشري -رحمه الله تعالى-، ص ٢٠٩٠.

لذا حاول الزمخشري -رحمه الله تعالى- كغيره من مفسر أي المعتزلة التوفيق بين مذهب والقرآن الكريم، بكل ما يمثلك من وسائل التوفيق، حتَى يتماشى النَّصُّ القرآني مع قواعد مذهب، والواجب أن يغيِّر من آرائه ومقاييسه؛ كي توافق الآيات القرآنية الكريمة.

نخلص إلى نتيجة أنّ الزمخشري -رحمه الله تعالى - يجاهد جهاداً مريراً، بل يقاتل قت الأعنيفاً من خلال تفسيره من أجل نصرة عقيدته، وتثبيت دعائمها، مستخدّماً الوسائل والسبل كافة، فتارة يستخدم اللغة عن طريق التوسع في استعمالها، وتارة يستخدم النحو والصرف والبلاغة وتارة عن طريق حمل الآيات المتشابهات، التي يتعارض ظاهرها مع أصول مذهبه على الآيات المحكمات التي يتفق ظاهرها مع أصوله الاعتزالية. فيقول الدكتور محمد حسين الذهبي في ذلك: (وهو تفسير لا غبار عليه، كما أن هذا المبدأ: أعني مبدأ حمل الآيات المتشابهات على الآيات المحكمات، مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري -رحمه الله تعالى - أيضاً من علماء أهل السنة، ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ على الآيات التي تصادفه، فإذا مرر بآية تعارض مذهبه، وأية أخرى في موضوعها تشهد له بظاهرها، نراه يدعي الاشتباه في الأولى والإحكام في الثانية، ثم يحمل الأولى على الثانية، وبهذا يرضي هواه المذهبي، وعقيدته الاعتزالية)(۱).

وكذلك الدكترر أحمد محمود صبحي يقول: ( وقد استند المعتزلة في تأويلاتهم إلى منهج محددً، هو رد متشابه الآيات إلى المحكم، والمحكم عندهم ما وافق اعتقادهم في التنزيه المطلق لله عن صفات المخلوقين، وعن البشر، فكل الآيات التي يفيد ظاهرها التجسيم أو التشبية آيات متشابهات أولوها في ضوء الآية المحكمة ﴿ لَيْسَ كَمْقْلِهِ شَيْءٌ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون: ج١، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الغرق الإسلامية في أصول الدين، ج١، ص١٢٥.

## الفعل الثاني

أثر قضايا: (العدل) في توجيهات الزمخشري - رحمه الله تعالى - اللغويّة والنحويّـة في كتابه الكشّأف، ويضمُ القضايا الفرعيّة الآتية:

-العدل: لغة واصطلاحاً .

١ - أثر قضيَّة: (أفعال الله سبحانه وتعالى) وتضمُّ القضايا الفرعيَّة الآتية:

أ-أثر قضيَّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن فعل القبيح أو إرادته لعباده).

ب-أثر قضيّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الإضلال، الله سبحانه وتعالى لا يضل عباده).

جـ- أثر قضيّة: ( تنزيه الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر) .

د-أثر قضيَّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المخادعة) .

ه - أثر قضيّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى من إرادة الكفر لعباده) .

و - أثر قضيَّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأمر بالفسق) .

٢ - أثر قضيَّة: (خلق الإنسان لأفعاله، حرية الإرادة الإنسانية) .

٣- أثر قضيَّة: (التحسين والتقبيح العقليين وبعثة الرسل) .

٤-أثر قضيّة: (اللطف والصلاح والأصلح) .

أثر قضايا: (العَدَل) في توجيهات الزمخشري -رحمه الله تعالى- اللغويَّة والنحويَّة فــــي الكَشَّاف ويضمُ القضايا الفرعيَّة الآتية:

العَدُل لغة: ضيد الجَوْر، ومَا قَامَ في النفوس أنّه مستفيم، عَدَلَ يَعْدِلُ عَدْلاً وعدولاً بمعنى: مال، عدل عن الطريق حاد، عدل إليه رجع، وعدل في حكمه حكم بالعدل، وعدل الشيء جدلاً أقامه وسواه، وعدل الشيء بالشيء سواه به وجعله مثله والعدل: الإنصاف: إعطاء المرء ما له واخذ ما عليه (۱). يقول القاضي عبد الجبّار في ذلك: ((اعلم أنّ العَدّل مصدر عدل يعدل عَدلاً، كما أنّ الضرب، مصدر ضرَبَ يَضْرب ضرَباً، والشّتم مصدر شَتَم يَشْتُم شَتْماً، ثُـم قد يذكر ويراد به الفعل، وقد يذكر ويراد به الفاعل.

فإذا وُصف به الفعل، فالمُراد به كُلَّ فِعل حسن يَفعلَهُ الفاعل لينتفع به غيره أو ليضره، إلا أنَّ هذا يقتضي أن يكون خلق العالم من الله تعالى، عدلاً؛ لأنَّ هذا المعنى فيه وليس كذلك، فالأولى أنْ نقول: هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه))(١).

فامًا إذا وُصف أو أريد به الفاعل، فذلك على طريق المبالغة؛ لأنَّه معدول به عمّا يجري على الفاعلين، وهو كقولهم: للضارب ضرب، وللصائم صوم، وللراضي رضا، وللمفطر فطر، وللمنور نور(") إلى غير ذلك وله حدّ إذا إستعمل في الفعل، وحدّ إذا استعمل في الفاعل.

العدل اصطلاحاً: فالمرادبه أنَّ الله يسير بالخلق إلى غاية، وأنَّ الله يريد خير ما يكون لخلقه (۱)، وأنَّ أفعاله كلها حسنه، وأنَّه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه (۵)، ويعنون أيضاً بالعدل، نفي القدر، والقول بأنَّ الإنسان الخالق لأفعال نفسه دون الله تعالى، تنريهاً له

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط، باب اللام فصل العين، لسان العرب، باب اللام فصل العين، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب اللام فصل العين، تاج العروس من جواهر القاموس، باب اللام فصل العين.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة - ص١٣١، ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ص١٣١، ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضحى الإسلام: جـ٣، ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة - ص١٣٢٠.

تعالى عن أن يضاف إليه خلق الشر من كفر ومعصية. وإذا كان العبد هو الخالق لأفعال نفسه المُوجِد لها فليست قدراً سابقاً (۱). لذا فإنهم يعدُون أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حسنه، فهم ينزوون الله سبحانه وتعالى عن فعل القبيح، ويرون أنّه غير خالق لأفعال العباد لما فيها من القبيح، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله سبحانه وتعالى لا خيرها ولا شرّها، بل إنهم هُمْ الخالقون لها. ومضمون كلامهم هذا أنّ الإنسان حُرّ مختار خالق لأفعاله، ومِنْ هنا جاز حسابة عليها.

بالإضافة إلى تتريه الله سبحانه وتعالى عن الإخلال بما هو واجب عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق: ص٩٧، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: جــ١٦، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۲3.

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) التُوبة: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٤.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة :١٨٥.

فالعَدَل هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة، بل أهمُ ها، فالمعتزلة قاطبة يعتزون ويفخرون به، ويُسمَّون أصحاب العدل والتوحيد (١)، وأهل العدل والعدلية بل إنَّ الأصول الثلاثة الباقية مُتفرعة عن العدل داخلة تحته، ومن ثَمَّ يحبُّ المعتزلة أن يلقَّبوا بالفرقة العدلية (١).

والمسلمون جميعاً متفقون على أنَّ الله سبحانه وتعالى عادل، إلا أنَّ المعتزلة بالغوا وتعمقوا في فهم هذا الأصل ومناقشته مثلما بالغوا وغالوا في أصل التوحيد. وناقشوا فيه مجموعة من المسائل وهي: - أنَّ الله يسيرُ بالخَلق إلى غاية، وأنَّ الله يريد خير ما يكون لخاقه. وأنَّ الله لا يُريد الشر و لا يأمر به. وأنَّ الله لم يخلق أفعال العباد لا خيراً ولا شراً، وأنَّ إرادة الإنسان خرَّة، والإنسان خالق أفعاله، ومن أجل هذا كان مثاباً على الخير معاقباً على الشر، وقد الداهم هذا النظر إلى نظريتين مشهورتين، وهما نظرية الصلاح والأصلح، ونظرية الحمد منها إلى والقبح العقليين. فنظرية الصلاح والإصلاح، أنَّ الله لما كانت أعماله معللة، ويقصد منها إلى غاية وهي نفع العباد، فالله يقصد في أفعاله إلى صلاح العباد؛ ومن المعتزلة من قال بأنه يجسب على الله أن يعمل ما فيه صلاح لعباده، ومنهم من لم يكتف بذلك بلُ قال يجب رعايه ما هو الأصلح. أما نظرية المعتزلة في الحسن والقبح، فأنيهم لما قرروا أنَّ الله عادل حكيم، وأنَّ اعماله للخاية، وأنه يتبع العنل في أعماله للوصول إلى هذه الغاية، كان من الطبيعي أن يُشيروا مسألة الحسن والقبح في الأعمال ذاتيان، فالكذب فيه قبحة ذاتسي، والصدق فيه حسن ذاتي، ومن أجل هذا لا تجوز على الله الكذب لما في الكذب من قبح. فالشوع في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت لها، والعقل مدرك لها لا منشيء (آ).

وإذا كان تنزيه المعتزلة شه في أصل التوحيد ردًا على اليهود والنصارى، فإن تصور المعتزلة للفعل الإلهي في أصل العدل إنّما جاء في معظمه للردّ على أولئك الذين نسبوا ما

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل: جــ ١، ص ٣٨، ضحى الإسلام: جــ ٣، ص ؟ ٤، صبح الأعشى في صناعــة الإنشــا: جــ ١٣، ص ٢٥٥، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: جــ ١٠ ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: ضُعى الإسلام: جـ٣، ص٤٥، ٤٧، ٨٤.

وجدوا مِنْ شُرِّ في العالم إلى إله أخر غير إله الخير أو النور؛ لأنه لا يصبح أن يصدر الشر عن الله خير حكيم (١).

كذلك يقول ابن متوية: (والأصل في ذلك أن الذي يلزم العلم به أولاً: هو التوحيد، ويرتب عليه العدل لوجهين: --

أحدهما: أنَّ العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى فلا بُدَّ من تقدُّم العلم بذاته ليصح أن نتكلم فـــي أفعاله التي هي كلام في غيره.

الثاني: أنَّا إنَّما نستدل على العدل بكونه عالماً وغنياً، وذلك من باب التوحيد فلا بُـــد مــن تقدم العلم بالتوحيد، ليبنى العدل عليه)(٣).

لذا فقد بحث الزمخشري -رحمه الله تعالى- كغيره من المعتزلة في باب العدل الإلهي مجموعة من القضايا التي تتعلَّق بأفعال الله سبحانه وتعالى منها:

١. تتزيه الذات الإلهية عن فعل القبيح، والإضلال، وخلق الشر، والمخادعة، وإرادة الكفر، والأمر بالفسق، بالإضافة إلى إرادة ذلك لعباده. وكذلك تتزيه الملائكة والأنبياء عن هذه الأفعال؛ لأنها لا تليق بمقامهم، ولا تصدر عنهم.

٢. حُريّة إرادة الإنسان واستقلالها عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ومسؤولية الإنسان عن خلق أفعاله، وذكر أن لقدرة الله حدوداً تقف عندها، لا تتجاوزها إلى ما بعدها، حتى لا يكون

<sup>(</sup>١) انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: جــ ١، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المجموع في المحيط بالتكليف: جـ١، ص١١.

هناك أكراه على إيمانٍ أو معصية، وبالتالي لا يحاسب الله عباده إلا على ما اختاروه بمحض إرادتهم. وهذا إنّما يدلُ على عدل الله سبحانه وتعالى.

٣. قضية التحسين والتقبيح العقليين وبعثة الرسل، وهذه القضية تقوم على تقديم العقل على السئنة، وأن معرفة الخير والشر تتم من خلال العقل، وليس من خلال بعثة الرسل فهم يقدّسون العقل ويؤمنون به، ويقدّمونه على النقل.

٤. قضية اللطف الإلهي والصلاح والأصلح، والتي تتعلَّق في نفي إكراه الله لعباده هداية أو ضلالاً، فالله سبحانه وتعالى يلطف بمن علم أنَّ اللَّطف ينفعُ فيه إيماناً، ويمنع اللطف عمن علم من الصراره على الكفر.

أمًّا الصَّلاح والأصلح فهذه القضية تقوم على أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلاَّ مسا فيه مصلحة للعباد، فهو لا يرزق الكافرين إلاَّ على سبيل الابتلاء، وقد يمسك رزقه عن المؤمنين إذا علم أنَّ الرزق إفساد لهم.

وقد وظف الزمخشري -رحمه الله تعالى- اللغة والنحو في تأويل الآيات القرآنية الكريمة التي يفهم من ظاهرها مخالفة ذلك لمعتقده الاعترالي، ووجّه الآيات القرآنية الكريمة التوجيب الذي يتفق واعتقاده في القضايا المتقدّمة، فأول الأفعال القبيحة المسندة إلى الله سبحانه وتعالى، على وجه يتفق ومذهبه في تتريهه سبحانه وتعالى.

أوُّلاً: أثر قضية: (أفعال الله سبحانه وتعالى) وتضُّم القضايا الفرعيَّة الآتية:

أ- أثر قضيّه: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن فعل القبيح أو إرادته لعباده).

ذكر الزمخشري -رحمه الله تعالى- في هذه القضية الآيات القرآنية الكريمة الآتية:-

أ- قوله تعالى: ﴿ حُتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ وَعلى سَمْعِهِمْ، وَعلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابً عَظيمٌ ﴾ (١).

فظاهر الآية القرآنية الكريمة يوحي إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى يفعل الجَور والظلم عن طريق الختم على قلوب عباده في وجه الهداية، وهذا يتعارض مع معتقد المعتزلة في تنزيه الذات الإلهية عن فعل الظلم والجور والسوء.

ففسر الزمخسري -رحمه الله تعالى - ذلك حيث قال: ( لا ختم ولا تفشية ثم على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، فإن قلت: فَلم أسند الختم إلى الله، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق، والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح، والله يتعالى عن فعل القبيح على وأ كبيراً لعلمه بقبحه، وعلمه بغناه عنه (١)، وقد نص القرآن الكريم على تنزيه ذاته بقوله: (وَمَا أَنَا بِظَلَالُمِنَ ) بقبحه، وقوله تعالى: ( وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ) (١)، وقوله تعالى: ( إِنَّ الله لَا يَامُرُ بانفَحْشَاء ) (١).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى-: ينفي أن يكون الختم على القلوب في الأيـــة القرآنيـة الكريمة السابقة على ظاهره؛ لأن هذا مناف لعدل الله سبحانه و تعالى ،و تفسير الآيـة عنده ((هو أن القلوب كالمختوم عليها، و أمًا إسناد الختم إلى الله عز و جل ، فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها و ثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي(١)).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـ١، ص٥٧، ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ق: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٥٩.

فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر؛ إِلاَّ أنَّ الله سبحانه لَمَّا كان هـو الـذي أقـدره ومكنه، أسند إليه الختم كما يُسند الفعل إلى المسبب)) (١).

وهنا تتجلى العقيدة الاعتزالية في منع أن يُنسب إلى الله فعل القبيح، وهي التي حملت جار الله على التأويل المجازي هنا، وفي مواضع أخرى مماثلة (١).

وهذا المنهج الذي استند إليه الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تاويل الآية القرآنية الكريمة السابقة التي تتعارض مع مذهبه في تنبزيه الذات الإلهية عن فعل القبح،والدي يقوم على العلاقة الإسنادية بين الفعل وفاعله، منهج مشهور ومستخدم في أساليب اللغة العربية، فإسناد الفعل إلى الفاعل في هذه الآية القرآنية الكريمة وغيرها على سبيل المجاز؛ وذلك لغرض بلاغي يُخدم من خلاله مذهبه الاعتزالي.

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- من خلال تأويله لهذه الآية القرآنية الكريمة التي تحمل معنى الجبرية ينفي عن الله سبحانه وتعالى منع الإيمان عن قلوب أولنك القوم، بأن يختم عليها، وفي هذا الختم ظلم للعباد لا يجوز عليه سبحانه وتعالى، فاستخدام الإسناد المجازي من أساليب الزمخشري -رحمه الله تعالى- التأويلية من أجل خدمة مذهبه الاعتزالي في تنريه الدات الإلهية عن فعل القبيح.

ب- قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱليدم بِمَا كَادُوا يَكْذُبُونَ ﴾(٣) .

ظاهر الآية القرآنية الكريمة يتعارض مع معنقد المعتزلة في العدل الإلهي، فزيادة المرض عندهم فعل قبيح، لذا جاهد الزمخشري حرحمه الله تعالى جهاداً عظيماً بل قاتل قتالاً عنيفاً في تأويل هذه الآية القرآنية الكريمة تتريها لله سبحانه وتعالى عن فعل ما يعتقده قبيحاً، فبين أنه

<sup>(</sup>١) انظر: الكشُّاف: جــ١، ص٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه عرض وتحليل ونقد ج١، ص٤٨١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠.

لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يزيد المنافقين نِفاقاً وبأي شكل مِن الأشكال، كما يفهم ذلك من ظاهر الآية القرآنية الكريمة، فيقول: ((ومعنى زيادة الله إياهم مرضاً أنه كُلما أنرل على رسوله الوحي فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كفرهم، فكأن الله هو الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إلى المسبب له، كما أسنده إلى السورة في قوله: ﴿فَرَ ادتهمُ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِم ﴾ المناداً للفعل إلى المسبا. أو كلما زاد رسوله نصرة وتبسطاً في البلد ونقصاً مِن أطراف الأرض ازدادوا حسداً وغلاً وبغضاً. وازدادت قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما عقدوا به رجاءهم وجبناً وخوراً.

ويحتمل أن يراد بزيادة المرض الطبع. وقرأ أبو عمرو في رواية الأصمعي: مرض، مرضاً بسكون الراء)) (٢).

يفهم من خلال تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة أن أسناد المرض مجازي غير حقيقي، فالمرض مسبب عن الله سبحانه وتعالى وليس من فعله، وهناك فرق بين أن يسبب الله سبحانه وتعالى المرض في قلوب الكافرين، ويكون ذلك بمنع اللطف والهداية عن قلوبهم؛ لأنه على علم بأنهم لا ينفع معهم الهداية واللطف، وبين أن يخلق المرض في قلوبهم، وهذا إنمًا يدل على نفي الزمخشري -رحمه الله تعالى - للظلم والجور وفعل القبير عن الذات الإلهيّة عن طريق الإسناد المجازي، وهو أثر من أثار الفكر الاعتزالي على النحو العربي عنده.

جــ قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لا تُرْغُ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْـتَ الوَهَابُ ﴾ (٣).

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تأويل هذه الأيــة القرآنيــة الكريمــة: (لا تُــزِغُ قُلُوبِنَا). لا تبلنا ببلايا تزيغُ فيها قلوبنا (بعد إذ هديتنا) وأرسُّدتنا لدينك.

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص١٨.

<sup>(</sup>٣) أل عمران: ٨.

أو لا تمنعنا الطافك بعد إذ لطفت بنا (مِنْ لَدنْكَ رَحْمَةً) مِنْ عندك نعمة بالتوفيق والمعونة. وقرئ لا تزغ قلوبنا، بالناء والياء ورفع القلوب) (١).

وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري وحمه الله تعالى لهذه الآية القرآنية الكريمة قائلاً: (أمًا أهل السُنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرَّفة؛ لأنهم يوحدون حق التوحيد، فيعتقدون أن كلَّ حادث من هدى وزيغ مخلوق لله تعالى. وأمًا القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى وإن ما يخلقه العبد لنفسه، فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة إلاَّ محرَّفة إلى غير المواد بها كما أولها المصنف به، وإن كنا ندعو الله تعالى مضافاً إلى هذه الدعوة بان لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه أمين؛ لأن الكلَّ فعله وخلقه، ولا موجود إلاً هو وأفعاله، التي نحن وأفعالنا منها) (٢).

د-وقوله تعالى: ﴿ رَبّنا لا تُوَاخِذُنَا إِنْ نُسينا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴾ (٣) فقال: (أي لا تواخذنا بالنسيان أو الخطأ بن أو الخطأ الله المؤاخذة بهما، فما معنى الدُعاء بنرك المؤاخذة بهما، قلتُ: ذَكَرَ النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما مسببان عنه من التغريط والإغفال. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلا الشّيطانُ ﴾ (٤)، والشيطان لا يقدر على فعلى النسيان، وإنمًا يوسوس فتكون وسوسته سببا للتغريط الذي منه النسيان؛ ولأنهم كانوا متقين الله حق تقاته، فما كانت تغرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأ، فكان وصفهم بالدُعاء بذلك الإذان ببراءة ساحتهم عمّا يؤاخذون به، كأنه قيل: - إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به، فما فيهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان) (٩).

فالخطأ والنسيان في الآية القرآنية الكريمة ناتج عن التفريط والإغفال وهما سببان في الخطأ والنسيان، والإنسان بطبيعته لا ينسى ولا يخطئ إلاً إذا كان غافِلاً في ذلك. لذا عمد

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الكهف : ٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشأف: جـ١، ص٣٢٧-٢٢٨.

الزمخشري -رحمه الله تعالى - إلى تأويل الآية القرآنية الكريمة ليخرج من الإشكال الذي يُحدث الخاهر النص، فيصبح معنى الآية بعد التأويل: ربنًا لا تؤاخذنا على التفريط والإغفال المسلّبين للخطأ والنسيان.

هـ-وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُردُ اللهُ فِتنَــتهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْنَا أُولَنِكَ الَّذِينَ المُ

يقول الزمخشري حرحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (مَن يُبودُ اللهُ فَتُن تَهُ) تركه مفتونا وخذلانه (فَأَنْ تَمَلِكَ لَهُ مِنْ اللهِ شَيْئاً) فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيق فين الله شيئا (أولنك الذين لم يُرد الله) أن يمنحهم مِن الطافية ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها، لعلمه أنها لا نتفع فيهم و لا تنجح)(١).

وقد تعقب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة قائلاً: (كما ينلجلج والحق أبلج هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنّة في أنّ الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين، ولم يرد أن يطهّر قلوبهم من دنس الفتنة و وضر الكفر، لا كما تزعم المعتزلة من أنّه تعالى ما أراد الفتنة من أحد. وأراد مِنْ كُلِّ أحد الإيمان وطهارة القلب، وأنّ الواقع من الفتن على خلاف إرادته، وأنّ غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع، فحسبهم هذه الآية وأمثالها، لو أراد الله أن يُطهّر قلوبهم من وضر البدع. أفلا يتدبرون القرآن الكريم أم على قلوب أقفالها.

وما أبشع صرف الزمخشري -رحمه الله تعالى- هذه الآية عن ظاهرها بقوله: (الم يرد الله أن يمنحهم الطافه، لعلمه أنَّ الطافه لا تنجح فيهم، ولا تنفع، تعالى الله عمًا يقول الظالمون

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جــ١، ص١٢١.

علواً كبيراً. وإذا لم تنجح ألطاف الله تعالى ولم تنفّع، فلطف من ينفع، وإرادة من تنجح؟ وليـــس وراء الله للمرء مطمع) (١).

و-وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَكُو نُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الأَرْضِ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِسنَ أُولِيَاءَ يُضاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَأْنُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمَعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ (١).

أول الزمخشري -رحمه الله تعالى - هذه الآية القرآنية الكريم - اليتخلّ ص من دلال ظاهرها على إمكانية وقوع الجور والظلم من الله سبحانه وتعالى على عباده، وذلك عن طريق عدم تمكينهم من السمع والبصر، كما يفهم من ظاهر الآية القرآنية الكريم - فقال (١): (أي ما كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم، وما كان لهم من يتولاهم فينصرهم من ويمنعهم من عقابه ولكنّه أراد إنظارهم وتأخر عقابهم إلى هذا اليوم، وهو من كلم الأسهاد في فضاعف لَهُمُ الْعَذَ ابُ وقرئ: يضعف هما كأن وا يستطيعون السمع ويحتمل أن يريد بقوله: ( يضاعف لهم من دون الله من دون الله من الولاية اليست وما كان لهم من دون الله ولايتها ليست السمع وما كان لهم في الحقيقة من أولياء في الولياء من دون الله، وولايتها ليست بشيء، فما كان لهم في الحقيقة من أولياء، ثم بين نفي كونهم أولياء بقوله: (ما كأنُوا يستطيعون السمع وما كانُوا يستطيعون أ

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- ذكر في تأويل هذه الأية القرآنية وجهين، فالوجه الأول: تأولها على المجاز، والوجه الثاني: تأولها على أن ((ما)) جاءت بمعنى نفي السمع والإبصار عن الأولياء؛ أي الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فيصبح معنى هذه الآية القرآنية الكريمة على هذا الوجه: أن العباد أحرار في اختيار أفعالهم، إلا أنهم اتبعوا آلهة لا تستطيع السمع والبصر، لذا استحقوا العذاب الذي سوف يكرقونه في الآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكثأف: جــ١، ص٢٢١.

<sup>(</sup>۲) هود: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: ج٢: ص ٣٧١، ٢٧٢.

فهدف الزمخشري -رحمه الله تعالى - من هذين التأويلين نفي ظلم الله لعباده الذي يُفهم من ظاهر الآية القرآنية الكريمة، عن طريق عدم تمكنهم من السمع والبصر، ويذهب في ذلك إلى تقرير معتقده الاعتزالي في العدل الإلهي، الذي يقوم على نفي معاقبة الله سبحانه وتعالى لعباده عن الأفعال غير المسؤولين عنها والمجبرين عليها، فالإنسان عند المعتزلة حُرُ الإرادة في اختيار الإيمان والكفر؛ لأنَّ الإنسان هو خالقٌ لأفعاله.

ب- أثر قضية: (تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الإضلال، الله سبحانه وتعالى لا يضل عباده).

نزّه المعتزلة الله سبحانه وتعالى عن الإضلال والجور والظلم، فالله سبحانه وتعالى عندهم لا يَضيلُ عباده، وهذا مبنيّ عندهم على معتقدهم في العَدّل الإلهي، والدذي ينتج عنه أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يخلق الكفر والظلم والجور والضلال في قلوب الخلق، ولكنَّ الخلق يختارون طريقهم، فهم أحرار في اختيار الإيمان و الكفر، وخير مثال على ذلك إبليس، فإنَّه ضللَّ عن للريق الإيمان إلى طريق الكفر باختياره، فأول الزمخشري حرحمه الله تعالى - كلَّ آية يفهم من للهرها نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، إرضاء لمعتقده الاعتزالي في العدل الإلهي، الألهي، أول: الزمخشري حرحمه الله تعالى - في هذه القضية الآيات القرآنية الآتية:

## أ- قوله تعالى: ﴿ اللهُ يستهزيء بهم ويمدُّهم في طُغيانِهم يعمهون ﴾ (١)

فقال (١): (فإن قات: فكيف جاز أن يوليهم الله مدداً في الطغيان وهو فعلل الشياطين؟ ألا ي قال الله قوله تعالى: ﴿ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ (٢)، قلت: إمّا أن يحمل أنّهم لَمّا منعهم الله طافه التي يمنحها المؤمنين، وخذلهم بسبب كفرهم، وإصرارهم عليه، بقيت قلوبهم بتزايد الرين لظلمة فيها، تزايد الانشراح والنور في قلوب المؤمنين فسمتي ذلك التزايد مدداً. واسند إلى الله حانه؛ لأنّه مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم، وإمّا على منع القسر والإلجاء، وإمّا على أن ند فعل الشيطان إلى الله؛ لأنّه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده، فإن قلت: فما

البقرة: ١٥.

انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٧٥.

الأعراف: ٢٠٢.

حملهم على تفسير المدّ في الطغيان بالإمهال وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلت: استجرّهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما اسندوا إلى الشياطين، ولكن المعنى الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحته ... فأن قلت: أي نكتة في إضافته إليهم قلت: في أنَّ الطغيان والتمادي في الضلالة ممًا اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم، وأنَّ الله بريءٌ منه ردًا لاعتقاد الكفرة القائلين: لو شاء الله ما أشركنا، ونفياً من عسى يتوهم عند إسناد المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر من يلحد في صفاته، ومصداق ذلك أنه حين أسند المدّ إلى الشياطين، أطلق الغي ولم يقيده بالإضافة في قوله تعالى: ﴿ وَإِ خُوالُهُمُ فِي المُعْنَ ﴾ . والعمه: مثل العمى، إلا أنَّ العمى عام في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصة، وهو التحير والتردُد، لا يدري أين يتوجه. ومنه قوله: بالجاهلين العمه، أي السذي لا رأي لهم و لا دراية بالطرق. وسلك أرضاً عمهاء: لا منار بها)) (١) .

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- من خلال تأويله ينفي أن يمد الله سبحانه وتعالى المنطقين بالضلالة وعدم الإيمان، وذلك عن طريق زيادتها أو خلقها فيهم، فاستخدم في تأويل ((يمدهم)) المجاز، وأن الذي يمدهم على الحقيقة هو الشيطان، فهو قد أضاف ((الطغيان)) إلى فاعليه مسن المشركين والكفار، لكي يرد على أهل السنة الذين يرون أن مدهم بالطغيسان من الله سبحانه وتعالى.

وفسر أبو حيان (١) هذه الآية القرآنية الكريمة، راداً في ذلك على تاويل الزمخسري - رحمه الله تعالى - فقال: ((مد الله في طغيانهم التمكين من العصيان قاله ابن مسعود أو (الإماد) قاله ابن عباس، أو الزيادة من الطغيان قاله مجاهد، أو الإمهال قاله الزجّاج وابان كيسان، أو تكثير الأموال والأولاد وتطيب الحياة أو تطويل الأعمار، ومعافاة الأبدان، وصارف الرزايا

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جـــ١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ١، ص ٧٠ ، ولسان العرب: باب الـــدال فصل الميم، الصَّحــاح القاموس المحيط: باب الدال فصل الميم، تاج العروس من جو اهر القاموس باب الدّال فصل الميم، الصَّحــاح تاج اللغة وصحاح العربية: باب الدال فصل الميم.

وتكثير الأرزاق)). فعلى رأي أبي حيان نلحظ أنَّ الإنسان مُسيَّر في أفعاله وليس مخيراً، وهـو يمثل قول أهل السُّنة في ذلك. وهذا يتنافى مع معتقد المعتزلة في أنَّ الإنسان مخير في أفعاله.

ب- قوله تعالى: ﴿ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) .

ققال الزمخشري حرحمه الله تعالى -: (( المزين هو الشيطان، زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا يريدون غيرها. ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها وأحبوها، أو جعل إمهال المزين له تزيينا، ويدل عليه قراءة من قرأ) زين للذين كفروا الحياة الدنيا ((على البناء للفاعل (۱))) و في هذه القراءة أسند فعل التزيين إلى الله تعالى عن طريق المجاز لا الحقيقة، فيصبح معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه و تعالى منع الألطاف عنهم ،أو أطال لهم في الحياة، وهذان السببان لا علاقة لهما بخلق الضلال أو السهدى، فالألطاف و إطالة الحياة هما سببان في الإيمان و الضلالة. وعلى كلا التأويلين فلا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى.

و تعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى قائلاً: ((وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى و إضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز وهذه الآية تحتمل الوجهين، لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقية، والإضافة إلى غيره مجاز، على قواعد السنة، والزمخشري -رحمه الله تعالى - يعمل على عكس هذا، فإن أضاف الله فعلاً مين أفعاله إلى قدرته جعله مجازاً وإن أضافة إلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة، و سبب هذا هد التعكيس باتباع الهوى في القواعد الفاسدة )). (١)

جـ- وقوله تعالى: ﴿سَاصَرُفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَـيْرِ الْحَـقَ ﴾ (١) فظاهر الآية القرآنية الكريمة بوحي أنّه يجوز على الله سبحانه وتعالى أنْ يصرف قلوب النـاس

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جــ١، ص٢٥٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: ج١، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٦.

عن الإيمان والهداية، فينتج عن ذلك ضلالهم، ففي هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى لعباده، وهدذا ينتافى مع معتقد المعتزلة في العدل الإلهي، الذي يقوم على تتريه الله سبحانه وتعالى عن المنال العباد، فالله سبحانه وتعالى عندهم لا يضلُّ، ولكنَّ الإنسان هو الذي يضلُّ نفسه. فقال الزمخشري حرحمه الله تعالى في تفسير الآية القرآنية الكريمة: ((بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلانهم، فلا يفكرون فيها، ولا يعتبرون بها، غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من شهواتهم، وقيل: ساصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية موسى، بأن جمع لها السحرة، فأبى الله إلاً علو الحق وانتكاس الباطل فالزمخشري حرحمه الله تعالى أول الآية الكريمة عن طريق تقدير مضاف محذوف وهو ((إبطال))، ويجوز: ساصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بها وتسميتها سحراً بإهلاكهم.

وفيه إنذار للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الأيات لتكبرهم وكفرهم بها، لنلا يكونوا مثلهم فيسلك سبيلهم))(١) ، فالمحذوف على تأويل الزمخشري -رحمه الله تعللي- للأية القرآنية الكريمة هو المضاف وتقديره ((الطعن))، ففي كلا التأويلين تأكيد بل إصرار وتصميم من الزمخشري -رحمه الله تعالى- على نفي الضلالة عن الله سبحانه وتعالى للنساس، وعن عدم صرف قلوبهم عن الإيمان به.

د-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوَقَهَا فَأَمَّا الَّذَيْتِ فَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَيقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهِذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِــهِ كثيراً وَيَهْدِيَ بِهِ كَثَيْراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَاسِقِيْنَ ﴾ (١).

يوحي ظاهر الآية القرآنية الكريمة أن الله سبحانه يضل كثيراً من عباده، وفي نفس الوقت يهدي كثيراً منهم إلى الصراط المستقيم. وهذا المعنى يتعارض مع معتقد الزمخشري - رحمه الله تعالى - الاعتزالي. فأول هذه الآية القرآنية الكريمة فقال: (( وإسناد الإضلال إلى السبب؛ لأنّه لمّا ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم، تسبب

<sup>(</sup>١) انظر: الكثبَّاف: ج١: ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٦.

لضلالهم وهداهم، وعن مالك بن دينار - رحمه الله - أنّه دخل على محبوب قد أخذ بمال عليه وقيد، فقال: يا أبا يحيى، أمّا ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلّة. فقال: لمن هذه السلّة؟ فقال: لي، فأمر بها تتزل، فإذا دجاج وأخبصة. فقال مالك: هذه وضعت القيود على رجلك))(١).

وتعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: ((جرى على على النه السببية في اعتقاد أنَّ الإشراك بالله، وأنَّ الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عزَّ وجلَّ، بن من مخلوقات العبد على زعم هذه الطائفة-تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علواً كبيراً- وانظر إلى ضيق الخناق، فغلبه الحكايات لإطلاق المشايخ فرتَ ب عليها حقائق العقائد، وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة.

وما أشنع تصريحه بأن الله سبب الإضلال لا خالقه كما أن السلّة سبب في وضع القيود في رجلي المحبوس، وإسناد الفعل لله عز وجل مجاز لا حقيقة، كما أن إسناد الفعل السبي البلد كذلك! يا له من تمثيل صار به مثله، وتنظير صار به حائراً عن النظر الصحيح، مردود على النفصيل والجملة))(١).

وأنكر أبو حيّان تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: (( وإسناد الضلال السي الله تعالى إسناد حقيقي كما أن إسناد الهداية كذلك فهو خالق الضلال والهداية)) (٢).

ه – وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلْتُ سُوْرَةٌ نَظْرَ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدَدِ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ (١) .

فظاهر الآية القرآنية الكريمة يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يضل عباده عن الإيمان، بل يصرفهم عن ذلك، فأول الزمخشري -رحمه الله تعالى- هذه الآية فقال: (( فقولة تعالى: ((

<sup>(</sup>١) انظر: الكشأف: ج١: ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج١، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: ج١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٢٧.

صرف الله قلوبهم )) دعاء عليهم بالخذلان وبصرف قلوبهم عمًا في قلوب أهل الإيمان من الانشراح)). فاستند الزمخشري حرحمه الله تعالى في تأويله على تحويل الفعل ((صرف)) من الخطاب الخبري إلى الخطاب الإنشائي؛ ليتسنى له من نفي الضلالة وعدم الهداية عن الله سبحانه وتعالى ، فيصبح معنى الفعل ((صرف)) بعد تحويله يفيد الدعاء على الكافرين بصرف قلوبهم عن الإيمان، بسبب أنهم ((قوم لا يفقهون)). (1)

وتعقّب أبو حيّان تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- لهذه الآية قائلاً: (( والظاهر أنه خبر لما كان من الكلام في معرض ذكر التكذيب بدأ بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله : ( شم انصرفوا ثم ذكر فعله تعالى بهم على سبيل المجاز لهم على فعلهم)) (١).

وكذلك تعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (( يحتمل الدعاء كما فسره، ويحتمل الإخبار بأن الله صرف قلوبهم أي منعها من تلقي الحق بالقبول، ولكن الزمخشري -رحمه الله تعالى - يفر من جعله خبراً؛ لأن صرف القلوب عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده، بناء على قاعدة الصلاح والأصلح، فلما احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء، تعين عنده جعلها دعاء، ثم في هذا الدعاء مناسبة الفعل الصادر منهم وهو الانصراف (٢).

و - وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَقُـولُ أَانْتُـمَ أَصْلَلْتُـمَ عَبَادِي هَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبِحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيلَءَ وَلَكِنَ مُتَّعْتَهُمْ وَآبَانَهُم حَتَّى نَسُوا الذَّكْرُ وَكَانُوا قَوْما بُورًا ﴾ (٤).

ذكر الزمخشري -رحمه الله تعالى- عند تفسيره هذه الآية القرآنية الكريمة حجّـة بيّنـة ودليلاً قاطعاً على ما يعتقده المعتزلة وعلى ما ينادون به من أن الله سبحانه وتعالى لا يضل

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: ج٢، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: النفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٥ ، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جـ٢، ص٣١٣-١٢.

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ١٧-١٨.

عباده، بل هم ينحرفون ويخرجون عن طريق الإيمان، فهم بذلك يختارون ما يعتقدون بمحض إرادتهم، استدلً الزمخشري حرحمه الله تعالى في تأييد معتقده الاعستزالي بإسلوبي الإسلام والاستفهام الموجودين في الآية القرآنية الكريمة، فأسند الأفعال الدالة على الضلالة إلى أصحابها من الكفار المنافقين، مثل قوله تعالى: ﴿ نَسَوا الذِكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾، بالإضافة إلى إساده الأفعال الدالة على التفضل بالنعمة والتمتع بها إلى الله سبحانه تعالى مثل قوله تعالى: ﴿ مَتَعَنَّهُم ﴾ أمّا الاستفهام فهو متجه إلى تحديد المسؤول عن الضلال، ونسبة ذلك للإنسان، فإسلوبا الإسناد والاستفهام في هذه الآية القرآنية الكريمة دليلان للزمخشري في نصرة معتقده، في أنّ الإنسان حرّ في اختيار الإيمان والضلالة.

فقال الزمخشري حرحمه الله تعالى - (١): ((وأسندوا نسيان الذكر والتُسبُب به للبوار إلى الكفرة. فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قولة تعالى: ﴿ فَيْضِلُّ مَسنَ يَشَاءٌ ﴾ (الولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنست أضلاتهم، والمعنى: - أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق؟ فإن قلت: ما فائدة أنتم وهم؟ وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا السبيل؟ قلت: ليس السوال عن الفعل ووجوده؛ لأنه لسولا وجوده لما توجه هذا العتاب، وإنَّما هو عن متوليه، فلا بدُّ من ذكره وإيلائه حسرف الاستفهام، حتى يعلم أنه المسؤول عنه، وفيه كسر بين لقول من يزعم أنَّ الله يضلُّ عباده على الحقيقة، حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضلاتموهم، أم هم ضلُّوا بأنفسهم ؟ فيتبرؤون من إضلالهم ويستعيذون به أن يكونوا مضلين، ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم وكان ذلك سبب هلاكهم، فإذا برُأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمسل وكان ذلك سبب هلاكهم، فإذا برُأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمسل الشياطين إليهم واستعاذوا منه، فهم لربهم الغني العدل أشدُ تبرئةُ وتنسزيها منه، ولقد نزهوه حيين أضافوا إلية التفضل بالنعمة والتمتيع بها)).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشأف:جـ٣، ص٢٦١-٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۲۷، النحل: ۹۳، فاطر: ۸.

ز- وقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويَتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ (١) لقد أسند إبليس في هذه الآية القرآنية الكريمة الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى، ويفهم من هذا الإسناد بان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الغواية والضلالة والكفر في قلبه.

فقد استند الزمخشري حرحمه الله تعالى - في تأويله لهذه الآية القرآنية الكريمــة على معنى حرف الجر(الباء) في قولة تعالى : ﴿ فَبِمَا أَعُويْتَنِي ﴾ فذكر في إعرابها وجهين: - أولهما (( أن تكون بمعنى السببية فيصبح تأويل الآية القرآنية الكريمة: فبسبب وقوعــي فــي الغــي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي، كما فسدت بسببهم، وقد علَّق الزمخشري حرحمــه الله تعالى - (( الباء)) بفعل القسم المحذوف تقديره: -فبما أغويتني أقسم بـالله لأقعـدنً، أي فبسبب إغوائك أقسم. ثانيهما : -يجوز أن تكون (الباء) للقسم، أي فاقسم بإغوائك لأقعدنً، وإنمــا أقسم بالإغواء؛ لأنَّه كان تكليفاً لإبليس بالسجود لآدم، وليس معناه خلق الغي في النفس، والتكليف(١)من أحسن أفعال الله، لكونه تعريضاً لسعادة الأبد، فكان جديراً بأن يقسم به) (١).

فاعتمد الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تأويله هذه الآية القرآنية الكريمة على معنيسي حرف الجر (الباء)؛ ليخرج الآية القرآنية الكريمة عن ظاهرها في نسبة الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى؛ وليثبت بأن إبليس حر في اختيار طريق الإيمان أو الضلالة. وإن دل هذا علسى شسيء أما يدل على أثر عقيدة الاعتزال في تأويلات الزمخشري -رحمه الله تعالى - النحوية. والسهدف من هذا التأويل إرضاء لعقيدته الاعتزالية التي تقوم على تنزيه الذات الإلهية عن فعل التبيح.

ح--وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْسِرُهُ فُرُطُاً ﴾(١). يوحي ظاهر الآية القرآنية الكريمة أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أغفل الذكر عن قلوب الكافرين؛ وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى أليه في قوله تعالى: ﴿ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴾ فقال وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى أسند فعل (الإغفال) إليه في قوله تعالى: ﴿ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴾ فقال

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦.

<sup>(</sup>٢) جعل التكليف من جملة الأفعال؛ لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث من جملة أفعاله، لا صفة من صفاته.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـــ، ص٨٨،٨٧.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٢٨.

الزمخشري -رحمه الله تعالى-: ((مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ)) من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان، أو وجدناه غافلاً عنه، أي: لم نسمِه بالذكر ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان، لمعرفة الله سبحانه وتعالى أنها لا تتفع فيه، فصار قلبه غافلاً، وقرئ: أَغُفَلْنَا قَلْبُه، بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسينا قلبه غافلين، من أغفلته إذا وجدته غافلاً)) (١).

بالإضافة لذلك يتعسَّف ويتكلُّف الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تأويل الآية القرآنيـــة الكريمة الآتية:

ط- قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيْمَانَ وُزَيِّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الكُفْرَ وَالفُسُـوقَ والْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

فيقول في ذلك: ((فضلا)) مفعول له، أو مصدر من غير فعله. فإن قلت: من أين جاز وقوعه مفعولاً له، والرشد فعل القوم، والفضل فعل الله تعالى، والشرط أن يتحد الفاعل. قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه، مستنده إلى اسمه تقدّست أساؤه: صار الرشد كأنّه فعله، فجاز أن ينتصب عنه أو لا ينتصب عن الراشدين، ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى، والجملة التي هي: ((أولئك هم الرّاشدون)) اعتراض. أو عن فعل مقدر، كأنّه قيل: جرى ذلك، أو كان ذلك فضلاً من الله. وأمّا كونه مصدراً من غير فعله، فأنّه يوضبع موضع رشداً؛ لأنّ رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه، والفضل والنعمة الإفضال والإنعام))(٢).

تعقّب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- لهذه الأيــة القرآنيـة الكريمة قائلاً: ((أورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من فعل الله تعالى، وإنما هـو فعلـهم حقيقة على ما هو معتقده، ونحن بنينا على ما بيّنا: أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته، فقد وجــد

<sup>(</sup>١) أنظر: الكشأف: جــــ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) العجرات: ٧-٨.

 <sup>(</sup>۳) انظر: الكشأف: جــ؛، ص٣٥٣-٢٥٤.

شرط انتصاب المفعول له، وهو اتحاد فاعل الفعلين، على أنَّ الإشكال واردٌ نصاً على تقديرنا على غير الحد الذي أورده عليه الزمخشري -رحمه الله تعالى- بل من جهة أنَّ الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة عندهم، ومما يعهدونه أنَّ الله الفاعل من نسب إلية الفعل؛ وسواء كان ذلك حقيقة أو مجازاً حتى يكون زيد فاعلاً وانقضى الحائط وأشباهه كذلك. وقد نسب الرئسد إليهم على طريقته أنَّهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد، وإذا تقرر وروده على هذا الوجه فاكن في الجواب عنه طريقان: - إمَّا جواب الزمخشري -رحمه الله تعالى -، وإمَّا أمكن منه وأبين: وهو أنَّ الرشد هنا يستازم كونه راشداً؛ إذْ هو مطاوعة؛ لأنَّ الله تعالى أرشدهم فرشدوا، وحينان يتحد الفاعل على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة)) (۱).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- يتصنع بل يتكلّف في توجيه الآية القرآنية الكريمة توجيها نحوياً من أجل نصرة معتقده في قضية حرية الإرادة الإنسانية.

ي- وقوله تعالى: ﴿ و نَفْسِ وَمَا سُوَّاهَا فَأَنْهُمُهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٢).

فقال (٦): ((فإن قلت: لم نكرت النفس؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يريد نفساً خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم، كأنّه قال: وواحدة من النفوس. والثاني: أن يريد كل نفس ويُنكَر من بين النفوس وهي نفس آدم، كأنّه قال: وواحدة من النفوس. والثاني: أن يريد كل نفس ويُنكَر التكثير، ومعنى إلهام الفجور والتقوى، إفهامهما واعقالهما، وأنّ أحدهما حسبن والآخر قبيح، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما، بدليل قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاها. وقد خاب، من في النفاها ﴾ فجعله فاعل التركية والتدسية. وأمّا قول من زعم أنّ الضمير في زكّى ودستى شه تعالى، وأنّ التأنيث الراجع إلى مَن؛ لأنّه في معنى النفس (٤): فمن تعكيس القدرية الذّين يوركون عاسى الله قدرا هو بريء منه ومتعال عنه، ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه)).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ ؛: ص٣٥٣ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشمس: ١٠،٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: جــ، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) (النفس) من أية (٧) من سورة الشَّمس.

وما رآه الزمخشري حرحمه الله تعالى - في هذا جاء تأكيداً لما اتّفق علية المعتزلة في الدار (( أنَّ العبد قادر خالق الأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إلية شر وظلم، وفعل هو كفر ومعصية؛ الأنه لو خلق القطلم كان ظالماً، كما لو خلق العدل كان عادلاً، واتفقوا على أنَّ الله تعالى الا يفعل إلاَّ الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد)) (۱). وقد عنى الزمخشري حرحمه الله تعالى - بالقدريَّة: أهل السنة والجماعة أو من أطلق عليهم اسم الجبرية الذين يرون نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى)) (۱). وأنَّ الله تعالى هو خالق أعمال العباد، خيرها وشرعا، حسنها وقبيحها والعبد مكتسبً لها)) (۱)؛ الأنه الا يقع في ملكه سبحانه إلاً ما يريده ويشاؤه، والا دخل هنا للعقل الإنساني في تحديد الخير وتمييزه عن الشر، إذ السماع والتشريع والأمر والنهي الإلهي عندهم. هو الذي يحدّد ما هو الخير النافع الحسن وما هو الشرر الضار القبيح، هكذا حكم المجبرة في هذه القضية بإطلاق وتعميم)) (٤).

وقد رد ابن المنيّر الإسكندري على الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: ((بيّان المنيّر الإسكندري على الزمخشري -رحمه الله تعالى - في هذا الكلام نوعين من الباطل، أحدهما في قوله: معنى الإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما؛ وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، والدي يكنّه في هذه الكلمات اعتقاد أنّ الحسن والقبح مدركان بالعقل ... ألا ترى إلى قوله: إعقالهما، أي خلق العقال الموصل إلى معرفة خسن الحسن وقبح القبيح، وإنّما اغتتم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك، فإنّه ربما يظن أن إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد، والذي يقطع دابر هذه النزعة أنّا وإن قلنا إن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال؛ فإنًا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية، بل لا بدّ في علم كل حكم شرعي من المقدمتين: عقلية: وهي الموصلة إلى العقيدة، وسمعية مفرعة عليها، وهي الذالة على خصوص الحكم. على أنّ تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعازل عن

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل: جــ١، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل: جـ١، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: جــ١، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعتزلة ومشكلة الحريَّة الإنسانية، ص١٣٨.

الصواب. النزعة الثانية: وهي التي كشف القناع في إبرازها أن التزكيَّة وقسيمها ليس مخلوقين لله تعالى، بل لشركائه المعتزلة، وإنما نعارضه في الظاهر من فحوى الآية؛ على أنه لم يذكر وجنها في الرد على من قال: -إنّ الضمير شه تعالى، وإنّما اقتصر على الدعــوى مقرونــة بسفاهته على أهل السُّنة فنقول: لا مراء في احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذي النفس، لكن عوده إلى الله تعالى أولى لوجهين، أحدهما: أنَّ الجمل سيقت سياقة واحدة في قوله: ﴿ و السَّمَاء وما بناها ﴾ و هلم جرا؛ الضمائر فيما تقدم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالإتفاق، ولم يجر لغير الله تعالى ذكر. وإن قيل يعود الضمير إلى غيره فإنما يتمحل لجوازه بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماً، لا ذكراً ونطقاً وما جرى ذكره أولى أن يعسود الضمير عليه. الثَّاني: أنَّ الفعل المستعمل في الآية التي استدلُّ بها في قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكَى ﴾ ((تفعل)) نحن: قد أفلح من زكاها الله فتزكى؛ وعنده الفاعل في الاثنين واحد، أضاف إليه الفعلين المختلفين، ويحتاج في تصحيح الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه، ونحن عنه في غنية؛ على أنسا لا نابي أن تضاف التركية والتدسيَّة إلى العبد، على طريقة أنَّه الفاعل، كما يُضاف إليه الصلاة والصبّيام وغير ذلك من أفعال الطاعات؛ لأنّ له عندنا اختياراً وقدره مقارنه، وإن منعنا البرهان العقلى الدال على وحدانية الله تعالى ونفى الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤترة خالقة، فهذا جوابنا على الآية تنــزُلاً؛ وإلا فلم يذكر وجها من الردة، فيلزمنا الجواب عنه. وأمَّا جوابنا عـــن سفاهته على أهل السَّنة فالسكوت؛ والله الموفق))(١).

## جـاثر قضيّة: ((تنسزيه الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر)) .

المعتزلة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر والظلم والجور، ليتسنى لهم خدمة معتقدهم الاعتزالي في العدل الإلهي، فذكر الزمخشري −رحمه الله تعالى ﴿ فـــي هــذه القضيــة االآيات القرآنية الآتية:

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــــ، ٧٤٧.

## أ-قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، مِنْ شُرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (١).

فقال: ((من شرّ خلقه. وشرهم: ما يفعله المكلفون من الحيوان من المعاصبي والمأثم، ومضارة بعضهم بعضاً من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك))(١). فيصير تفسير الآية القرآنية الكريمة: من شر مخلوقات الله: أي من الشر الذي يصدر عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى.

فتكون ((ما)) حسب تفسير الزمخشري حرحمه الله تعالى - مصدريـــة لا ((موصولــة)) بمعنى الذي؛ وذلك حتى ينفي القبح عن الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعــل إلا الأصلح، وهـذا أصل من أصولهم، ويكون الشر مضافاً إلى فاعليه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا يتلاءم مع معتقده الاعتزالي في تتــزيه الله سبحانه وتعالى عن فعل الشر، وأن الإنسان حُرُّ في اختيــار أفعاله. وقد تعقّب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري حرحمه الله تعــالى - فقــال: ( لأنّــه يعتقد أنّ الله لا يخلق أفعال الحيوانات، وإنّما هم يخلقونها؛ لأنها شـــر، والله تعـالى لا يخلقبه لقبحه: كلّ ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التي وضح فسادها، حتـــى حـرن بعـض القدرية الآية: فقر أ من شر ما خلق. بتتوين شر وجعل ما نافية))(١) وقد نســبت هــذه القــراءة القرانية الشاذة إلى الثين من أعلام المعتزلة هما: عمرو بن عبيد وأبــي علــي الأســواري))(١) وكذلك تروى هذه القراءة عن أبي حنيفة، و (ما) فيها أيضـــا مصدريــة كـالقراءة المشــيورة. وتكون(ما) في موضع جر على البدل من ((شر)) أي، من خلقه. وتوهم قوم أن ((مـــا)) نافيــة على تقدير، ما خلق من شرّ. وهذا وهم ظاهر الفساد؛ لأن ما بعد النفي لا يجوز أن يتعلــق بمــا قبله. وهذه القراءة الشاذة حجّة وبرهان على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلــق الشــر، وذلـك بيقدير ((ما)) نافيه.

<sup>(</sup>١) الفلق: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـ ٤،٥٠٥ ٨١٦-٨١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: جـ، ١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير المسمِّي بالبحر المحيط: جــ ٨، ص٥٣ مشكل إعراب القرآن الكريم جــ ٢، ص١٥٠.

<sup>(</sup>ه) انظر: البيان في إعراب غريب القرآن: جـ٢، ص٤٨٠٠.

ويقول النسفي: ((من شر ما خلق)) أي النار أو الشيطان و (ما) موصولة والعائد محذوف أو مصدرية ويكون الخلق بمعنى المخلوق وقرا أبو حنيفة -رضى الله عنه-((من شر)) بالتنوين وما على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر بدل من شر أي: شرخلقه أي: من خلق شر أو رائده))(١).

ويقول أبو حيًان الأندلسي: (قرأ الجمهور ((من شرما خلق)) بإضافة شر إلى ما. و (ما عام يدخل فيه جميع من يوجد منه الشر من حيوان مكلف، وغير مكلف وجماد كالإحراق بالنار والإغراق بالبحر والقتل بالسمّ، وقرأ عمرو بن عايد: ((من شرً)) بالتنوين، وقال ابن عطية وقرا عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأنَّ الله تعالى لم يخلق الشر من شر بالتنوين ما خلق على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل؛ لأنَّ الله خالق كل شئ، ولهذه القراءة وجه غير النفي فلا ينبغي أن ترد وهو أن يكون ما خلق بدلاً من شر على تقدير محذوف أي من شر شرما خلق فحذف لدلالة شر الأول عليه أطلق أوً لا ثم عمً ثانياً))(۱).

بالإضافة إلى تنزيه الزمخشري -رحمه الله تعالى- لله سبحانه وتعالى عن فعل الشر، فقد نزه ملائكته وأنبيائه عن ذلك.

ب- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمُّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهِا لَوْلَا أَنْ رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ (١).

فقال في ذلك (1) : (ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها، وجواب (لو لا) محذوف، تقديره: لو لا أن رأى برهان ربّه لخالطها، فحذف؛ لأن قوله (وهم بها) يدل عليه، كقولك: هممت بقتله لو لا أن رأى برهان ربّه لخالطها، فحذف؛ لأن قوله (وهم بها) يدل عليه، كقولك: هممت بقتله لو لا أنّي خفت الله، معناه لو لا أنّي خفت الله لقتلته. فإن قلت: كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها؟ قلت: المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلاً يشبه الهم به والقصد إليه، وكما تقوضيه صورة تلك الحال التي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير النفسي المسمَّى بمدارك النتزيل وحقائق التأويل: جـــ مــ ٢٠١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيط: جــ١، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشأف: جــ٢، ص٢٦٤-٢٣٩.

تكاد تذهب بالعقول والعزائم، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله الماخوذ على المكأفين من وجوب اجتناب المحارم، ولو لا لم يكن ذلك الميل الشديد المسمّي همّاً لشدّته لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع؛ لأن استعظام الصبر على الابتلاء، على حسب عظم الابتلاء وشدّته. ولو كان همه كيمها عن عزيمة، لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين، ويجوز أن يريد بقوله ﴿وَهَمْ بِها ﴾ وشارف أن يهم بها. كما يقول الرجل: قتلته لو لا لم أخف الله، يريد مشارفة القتل ومشافهته. كأنه شرع قيه فإن قلت: قوله ﴿وَهَمْ بِها ﴾ داخل تحت حكم القسم في قوله: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ﴾ أم هو خارج منه؟ قلت: الأمران جائزان، ومن حق القارئ إذا قدر حرجه من حكم القسم وجعله كلاماً برأسه أن يقف على قوله: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ﴾ ويبتدئ قوله: ﴿ وَهَمْ بِها لَولا أَنْ رَأَى بُرهان رَبِّهِ ﴾ وفيه أيضاً إشعار بالفرق بين الهمين. فيان قلت: لأن لولا لا يتقدم عليها جوابها، من قبل أنّه في حكم الشرط، والشرط صدر الكلام وهو مع ما في حيزه مسن بتقدم عليها جوابها، من قبل أنّه في حكم الشرط، والشرط صدر الكلام وهو مع ما في حيزه مسن الجمائين مثل كلمة واحدة، ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض (١). وأمّا حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائز)).

د- أثر قضيّة: ( تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المخادعة) .

ناقش الزمخشري -رحمه الله تعالى- في هذه القضية قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

فقال في تفسير الآية: ((عنى به ((فعلت)) أي ((يخدعون)) إلا أنّه أخرج زنة ((فاعلت)) ((يخادعون))؛ لأنَّ الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة، والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب و لا مبار لزيادة قوة الداعي إليه))(٢). ف

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكثناف: جــ ١، ص ٢٦، الحبُّه: لأبي على الفارسي: جــ ١: ص ٢٣٧، معاني القرآن للأخفـش ج ١، ص ٣٨، لسان العرب: باب العين فصل الخاء، القاموس المحيط: باب العين فصل الخاء.

((يخادعون)) جاءت بمعنى ((يخدعون الله والذين أمنوا)) ويعضده قراءة من قرأ (يخدع ون الله والذين أمنوا)) (افالمنافقون واهمون في اعتقادهم؛ لأن خداعهم معلوم ومكشوف شه سبحانه وتعالى، ونتيجة لا تقع إلا على أنفسهم؛ لأن ضررها يلحقهم، ومكرها يحيق بهم.

وتعقب ابن المنير الاسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (هذا الفصل من كلام الزمخشري جمع فيه بين الغث والسمين، ونحن ننبه على ما فيه من الزبد، ليتم للناظر أخذ ما فيه من السنة، أمناً من التورط في وضر البدعة، مستعينين بالله وهو خير معين. فما خالف فيه السنة قوله: إن الله تعالى عالم بذاته، يريد لا يعلم، وهذا مما وسمت به المعتزلية في المقدّمة من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلهي، يبغون بذلك زعمهم التوحيد والتنزيه. ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالم بعلم قديم أزلي، متعلّق بكلً معلوم واجب أو ممكن أو مستحيل ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الله في كتاب مبين) (١).

ه-- أثر قضيَّة: (تنزيه الله سبحانه وتعالى من إرادة الكفر لعباده).

نافش الزمخشري -رحمه الله تعالى في هذه القضية الآيات القرآنية الكريمة الآتية:-

أ-قوله تعالى: ﴿ قَدْ افْتَرِينَا على اللهِ كذبا إِن عُدْنَا قِي مِلْتِكُمْ بِعْدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ مِنْهَا، وَمَا يكونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُنَا، وَسَعَ رَبُنَا كُلَّ شَيء عِلْما ﴾ (٣).

يُفْهُمْ مِن ظاهِرِ الآية القرآنية الكريمة، بأنُ الله سبحانه وتعالى قد يريد الصلالة والكفر لعباده، وبالتالي العودة بهم إلى الكفر والصلالة، ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يكونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾. فقال في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (( إِلاَّ أَن

<sup>(</sup>١) انظر: الحدُّه: جــ١، ص ٢٣٧، التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: ج١، ص٥٥، ٥٦، الكشَّــاف ج١، ص٥٦ وقد نسبت هذه القراءة عند أبي حيَّان: لابن مسعود وأبي حيوة، وعند الزمخشري -رحمه الله تعـالى- : لأبي حيوة.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الانتصاف الكشَّاف: ج١، ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٨٩.

يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف (١)، لعلمه أنها لا تتفع فينا وتكون عبثاً. والعبث قبيح لا يفعل الحكيم والدليل عليه قوله: ( وسع رَبُنا كُلَّ شَيء عِلْماً ) أي عالم بكل شيء مما كان وما يكون، فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحول وقلوبهم كيف تتقلب، وكيف تقسو بعد الرَّقة، وتمرض بعد الصحة، وترجع إلى الكفر بعد الإيمان)) (١).

فلجأ الزمخشري -رحمه الله تعالى - إلى تأويل هذه الآية؛ ليتخلّص من المعنى الظلّاء الها، الذي يتعارض مع معتقده الاعتزالي في العدل الإلهي. عن طريق تقييد فعل المشيئة بالمفعول به وهو الخذلان أو منع الألطاف وهو: خذلاننا أو منعنا الألطاف. فمن خلل تقدير مفعول به محذوف للفعل ((يشاء))، يصبح المعنى معاضداً لمعتقده، وهو أن الله سبحانه وتعلل لا يشاء الكفر والضلالة لعباده.

ب-وقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَهُدُ لِلْدَيْنَ يَرِتُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لُو نَشَآءُ أَصَبَلَاهُمْ بِذُنُوبِهِم وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ (٢).

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى - (٤) في تفسيره هذه الآية القرآنية الكريمة: ((فإن قلت: بم تعلَّق قوله تعالى: ﴿ وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾؟ قلت: فيه أوجه، أن يكون معطوفاً على ما دلً عليه معنى ﴿ أولَمْ يَهُدُ ﴾ كأنّه قيل: يغفلون عن الهداية، ونطبع على قلوبهم. أو على يرثون الأرض، أو يكون منقطعاً بمعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. فإن قلت: هل يجروز أن يكون ﴿ وَنَطْبِعُ ﴾ بمعنى وطبعنا، كما ﴿ لُو نَشَاءُ ﴾ بمعنى: لو شننا، ويعطف على أصبناهم؟ قلت: لا يساعد عليه المعنى؟ لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف يساعد عليه المعنى؟ لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها. وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه الصفة، وأن الله تعالى لو شاء

<sup>(</sup>١) الألطاف جمع لطف، اللطف: هو ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه اختيار ها عنده أو أن يكون أولي أن يقع عنده. واللطف حالة يكون فيها العبد مهيّاً للقرب من الطاعة، وترك المعصية، لكن هذا لا يعني الجاء العبد أو سلب إرادته واختياره.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـــ٢؛ ص ١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٠٠٠

لاتصفوا بها)). فالطبع على القلوب نتيجة لغفاتهم، فالكفار ابتعدوا عن الإيمان بمحض إرادت هم، لذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالطبع على قلوبهم.

فالغرض من تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة، هو إرضاء لمعتقده الاعتزالي في العدل الإلهي الذي يقوم على أن الله لا يخلق الكفر والضلالة في قلوب عباده، ولا يرضاه لهم، والمشكلة في هذه الآية تكمن في تعين المعطوف والمعطوف على في قوله تعالى: ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبُهِمْ ﴾ فظاهر الآية يوحي أن (نطبع) معطوف على (أصبناهم) فتصبح دلالة الآية القرآنية الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى يصيب العباد بذنوبهم ويطبع على قلوبهم، وبالتالي يريد الله ضلالة وكفر هؤلاء الفئة من العباد عندما يطبع على قلوبهم، وفي هذا المعنى الظاهر للآية القرآنية الكريمة تعارض مع معتقد المعتزلة، لذا أول الزمخشري -رحمه الله تعالى - هذه الآية القرآنية الكريمة وصرفها عن معناها الظاهري لنتلاءم ومعتقده.

ورد أبو حيّان تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (فقوله: إنّه معطوف على مقدّر وهو يغفلون عن الهداية ضعيف؛ لأنّه إضمار لا يحتاج إليه إذ قد صبّح أنْ يكون الاستئناف من باب العطف في الجمل فهو معطوف على مجموع الجملة المصدّرة بأداة الاستفهام، وقد قالله الزمخشري -رحمه الله تعالى - وغيره، وقوله: إنّه معطوف على يرثون خطاً؛ لأنّه إذا كان معطوفا على يرثون خطاً؛ لأنّه إذا كان معطوفا على يرثون كان صلة للذين؛ لأنّ المعطوف على الصلة صلة، ويكون قد فصل بين أبعاض الصلة بأجنبي من الصلة وهو قوله تعالى: ﴿ أَنْ لَو نشاء أصبناهم بذنوبهم به سواء قدرنا أن لو نشاء في موضع الفاعل ليهد أو في موضع المفعول فهو معمول (ليهد) لا تعلق له بشيء من صلة الذين وهو لا يجوز، ومعنى قوله أصبناهم بذنوبهم بعقاب ذنوبهم أو يضمّن أصبناهم معنى أهلكناهم فهو من مجاز الإضمار أو التضمين ونفي السماع، والمعنى نفي القبول والاتعاظ المترتب على وجود السماع، جعل انتفاء فائدته انتفاء له))(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٤، ص٥٢٠٠.

ج-وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَ ادُوا الْخُرُوجَ لَأَ عَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقَيْلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ ﴾ (١) .

فقال الزمخشري رحمه الله تعالى - في تفسير الآية القرآنية الكريمة: (فَنبَطَهُمْ) فكسُلهم وخذلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث ... فإن قلت:كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهي قبيحة،وتعالى الله عن إلهام القبيح؟ قلت خروجهم كان مفسدة لقوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فَيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خِبَالاً ﴾ فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسنا ومصلحة))(۱) ، وتفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة مبني على قاعدتين من القواعد التي قدرها المعتزلة في مبدأ العدل الإلهي هما: إيجاب مراعاة الصالح على الله تعالى والتحسين و النقبيح العقليين.

و- أثر قضية: ( تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأمر بالفسق).

ناقش الزمخشري -رحمه الله تعالى - في هذه القضية قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَةُ أَمْرِنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا القَولُ فَدَمَّرَنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (٢) ، فقال في ذلك: (وإذا (الردنا)) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلاَّ قليل أمرناهم ((ففسقوا)) أي أمرناهم بالفسق ففعلوا، والأمر مجاز؛ لأنَّ حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاً، ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صباً، فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات، فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه، وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبراً))(١) . فالزمخشري -رحمه الله تعبالي ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبراً))(١) . فالزمخشري العدل الإلهي تأول الآية القرآنية الكريمة السابقة تأولًا بعيداً لتتوافق مع أصلهم الثاني في القول بالعدل الإلهي وحرية الإرادة الإنسانية المطلقة، فالإنسان عندهم هو الذي يخلق بنفسه أفعاله المحدثة.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٦.

<sup>(7)</sup> الإسراء: 17.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف:جــ، ص٦٢٨.

ثانياً - أثر قضيَّة: (خلق الإنسان الفعاله "حرية الإرادة الإنسانية") .

من القضايا المهمة المتعلّقة بالعدل الإلهي عند المعتزلة قضية حرية الإنسان في خلق أفعاله، وتمكّنه منها، والتي ينتج عنها نفي الجور والظلم عن الذات الإلهية فالإنسان إذا لم يكن خالقاً لأفعاله وتصرفاته، فإنه يكون مجبراً بل مضطراً على فعله، ويكون الخالق لهذه الأفعال الله سبحانه وتعالى، مما تستجوب نفي مسؤوليته عن هذه الأفعال والتصرفات خيرها وشرها، فالمعتزلة يرون أنَّ العقل والمنطق الإنساني يرفضان حكم محاسبة المضطر والمرغم على فعله ويعدون هذا ظلماً وجوراً؛ لأنَّ العبد مضطر عليه لا بمحض إرادته، والله سبحانه وتعالى عندهم منظر عن الجور والظلم، لذا انبثق عن أصل العدل عند المعتزلة مجموعة من القضايا الفرعية من ضمنها تحرر إرادة الإنسان واستقلالها عن إرادة الله سبحانه، وبالإضافة إلى ألإنسان قد يفعل غير ما يريده الله سبحانه وتعالى أن يفعل، فنحاة المعتزلة ومفسروهم لجأوا إلى تأويل الآيات القرآنية يريده الله يتعارض ظاهرها مع ذلك؛ لخدمة معتقدهم الاعتزالي القائم على نفي الجور والظلم عن الألهية، فأول الزمخشري حرحمه الله تعالى كغيره من المعتزلة:

أ-قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجِمعَهُمْ عَلَى الهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنْ الجَاهِلِينَ ﴾ (١) .

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى-(١): (﴿ وَلُو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ بان يأتيهم بأية ملجئة، ولكنّه لا يفعل لخروجه عن الحكمة ( فَلا تَكُونَنَ ) من الجاهلين من الذين يجهلون ذلك ويرمون ما هو خلافه).

فيرى الزمخشري -رحمه الله تعالى - أنَّ مشيئة الله الواقعة بعد حرف الشرط (لو) مقيدة بالإلجاء والإكراه، أي لو شاء الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يهديهم إلى الهدى والتقوى، لاضطرهم وقهرهم على الهدى بأية ملجئة، ولكنَّه لا يفعل؛ لخروجه عن الحكمة، ولسم يعجزه شيءٌ في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك؛ لأنَّ فيه جوراً وظلماً للذات الإلهية، فعدل الله

<sup>(1)</sup> Ilisan: 07.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ٢، ص١٩.

سبحانه وتعالى عندهم قائم على ان الإنسان يفعل ما يشاء ويختار ما يريد، والله سبحانه وتعللى سيحاسبه على اختياره.

وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (( ألا ترى وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري الواقع بعدها، فامتناع اجتماعهم على الهدى إذا إنما كان لامتناع المشيئة فمن ثم ترى الزمخشري -رحمه الله تعالى - يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لا يكون الإيمان معها اختياراً، حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع، وأن مشيئته اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلقها، وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها))(۱).

ب- وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لامن مَنْ في الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً، أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ مَنْ في الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً، أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤمنين ﴾ (١) .

وبنفس طريقته في الآية الكريمة السابقة أول الزمخشري -رحمه الله تعالى-(٢) المشيئة الواردة في هذه الآية القرآنية الكريمة فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكره عباده على الإيمان لفعل ذلك، وهو عليه بيسير، لكنّه لا يفعل ذلك؛ لأنّ في هذا جوراً وظلماً له، والله سبحانه وتعالى منزه عن فعل الظلم، واستدلّ الزمخشري -رحمه الله تعالى- بحجة أخرى ليبرهن على ما ذهب إليه في حرية الإنسان، مستنداً على نص الآية نفسها، فقال: (إنّ إيلاء الاسم حرف الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَفَانَتَ تُكُرهُ النّاسَ حتّى يكونُوا مُؤمنِيسنَ ﴾، للإعلام بان الإكراه ممكن مقدور عليه، والاستفهام إستنكاري يعنى إنّما يقدر على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هو أنت، أي أنّ النبي لا يقدر على إكراه أحد على الإيمان، لذا فالقادر على الإكسراه الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله سبحانه وتعالى الواردة في الآية القرآنية الكريمة مقيّدة، وليست

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جـــ، ص١٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جـــ،٢، ص٢٥٩.

مطلقة، قيّدت بالقسر والإلجاء والإكراه والاضطرار، ولو جاءت مطلقة في دلالتها غير مقيدة، لأدى ذلك إلى النشكيك والطعن في قول المعتزلة في هذه المسألة). (١)

جــ-وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَـٰـنَ رَجْمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ (٢).

فقال (آ): (يعني لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل أمة واحدة أي ملة واحدة وهي ملة واحدة وهي ملة الإسلام، كقوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَهِ أَمْتَكُمْ أُمّةٌ وَاجِدةً ﴾ (أ)، وهذا الكلام يتضمن نفي الاضطرار، وأنه لم يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق ، ولكنّه مكنّهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف، فاختيار بعضهم الحق وبعضهم الباطل، فاختلفوا، فلذلك قال تعالى: ﴿ وَلا يَزالُونَ مُخْتَلْفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبّك ﴾ إلا ناساً هداهم الله ولطف بهم، فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه ((ولذ لك خلقهم)) ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأول وتضمنه، يعني: ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف، خلقهم، ليثيب مختار الحق بحسن اختياره، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره (( فأعاد الزمخشري حرحمه الله تعالى اساسم الإشارة ((الاختلاف))؛ بالاختيار والتمكين، وهي معان منتزعة من دلالة المشيئة، ولم يُعده إلى لفظة ((الاختلاف))؛ وذلك لتنزيه الذات الإلهية عن فعل القبيح، فالإنسان عو الكفر، فالله سبحانه وتعالى لا يجبرهم على اختيار ما يخالف إرادتهم، فتأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى الله القرآنيات الإلهية عن طريق نفي فعل القبيح عن ذاته، بالإضافة إلى حرياة إرادة يقوم على تسريه الذات الإلهية عن طريق نفي فعل القبيح عن ذاته، بالإضافة إلى حرياة إرادة معتقدهم الاعتزالي.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱۸-۱۱۸.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكثأف: جــ٢، ص٢١-٤٢٢.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٢.

د- قوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَالْحِدَةُ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَــنَ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَــنَ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَــنَ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَــنَ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَــنَ

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى -(١) في تأويل الآية الكريمة: قد شاء جعلهم أمّة واحدة حنيفة مسلمة، ولكن لم يقع مراده، فمشيئة إيمانهم قسراً لا اختياراً وهذه اليشيئة لم تقع ((اتفاقاً)). وهذا يشبه قوله في تأويل الآيات القرآنية السابقة المتعلّقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بين الزمخشري -رحمه الله تعالى - معنى الإضلال والهدى عن المعتزلة، فذكر أن الإضلال هو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمم عليه، وهذا القسم من الناس لا ينفع معه الإيمان، حتى ولو سهل له الله سبحانه وتعالى طريق الإيمان من خلال رسله، أمّا معنى ((الهدى)): وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان. يعني أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان، والثواب والعقاب، ولم يبنه على الإجبار وعلى ما يستحق به شئ من ذلك، فمن خلال تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - للفظة ((الإضلال والهداية)) نلمس أثر الفكر الاعتزالي على اللغة وفقهها، والتوسع في استخدام دلالتها المعنوية من أجل ترسيخ وتثبيت دعائم المذهب

و بنفس المنهج اللغوي أول الزمخشري حرحمه الله تعالى - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ اللهُ مَن مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمْ البَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلْفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَدَن كَفُر وَلُو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ (٣).

وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- لجميع الآيات القرآنية الكريمة التي على هذه الشاكلة، فرد بها عليه،بالإضافة إلى بيان رأي أهل السبنة الذين يرون أن كل ما يريده الله سبحانه وتعالى لا بد من حدوثه وحصوله.

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٣

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـ٢، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٣.

هـ - وقوله تعالى ﴿ وَلاَ تَقُولَنُ لِشَيءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ الله وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لاَ قُرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا ﴾ (١).

فقال(١): إلا أنْ يَشَاء الله متعلِّق بالنَّهي لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُنَّ ﴾ ؛ وذلك لأنَّ الإنسان حرٌّ في إتيان ما يشاء، و لا يجوز على الإنسان أنْ يقول: إنِّي لا أفعل إلا ما يشاء الله؛ وذلك لأنُّ كلُّ ما يعمله الإنسان من خير وشر لا يكون إلاَّبمشيئة الله تعالى وبالتالي فهو مجبرٌ عليها،ولا يقول: إنِّي فاعل؛ لأنَّه لو قال: إنِّي فاعل ذلك إلا أن يشاء الله، كان معناه: إلا أنْ تعترض مشيئة الله دون فعله، وذلك مما لا مدخل فيه للنهي، وتعلُّقه بالنهي على وجهين، أحدهما: ولا تقولنُّ ذلك بمشيئة الله، وهو في موضع الحال. يعنى إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلاً: إن شاء الله، فالتأويلان اللذان ذهب إليهما الزمخشري -رحمه الله تعالى- لا يتعارضان مع معتقده، بل يتماشيان معــه، وهو القول بحرية الإنسان واستقلالها عن إرادة الله، فالإنسان حرٌّ في أفعالـــ وتصرفاتــ وهــو بالتالي يفعل ما يريد. وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون (( إن شَأَءُ الله) ) (٢) و غيرها في معنى كلمة تأبيد كأنَّه قيل و لا تقولنه أبدأ ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُـودَ فِيـهَا إِلَّا أَنْ يشاء الله الله الله الله عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله. وهذا نهي تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وذي القرنين. فسألوه فقال: ائتونى غدا أخبركم ولم يستثن، فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش))(٥). وهذا الوجه من التاويل وهو تعليق فعل الإنسان بمشيئة الله، الغاية منه تعليم الإنسان التأدب في المسائل التُّـي تتعلَّق بالذات الإلهية.

<sup>(</sup>١) الكيف: ٣٢،٤٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٨٩.

و - وقوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقَيْمَ، وَمَا تَشَاّعُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رِبُ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (١).

فظاهر الآية القرآنية الكريمة يشير إلى أنَّ الإنسان لا يفعل شيئاً من خير وشر، إلاَّ إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وقد قال أهل السُنة: أنَّ الآية القرآنية الكريمة دليلٌ على أنَّ الإنسلن لا يريد شيئاً إلاَّ والله سبحانه وتعالى يريده.

فقال (١): مفسراً المشيئة في الآية القرآنية الكريمة بالتوفيق واللطف وتسهيل أسباب السهدى والإيمان، إذا أراد الإنسان المخاطب الهدى والإيمان، وله تفسير آخر، وهسو القسر والإكبراه والإلجاء، وذلك بأن يأتي الله سبحانه وتعالى بآية كريمة ملجئة يضطر أو يجبر الإنسان الذي لا يريد الإيمان والهداية معها الإيمان.

ز - وقوله تعالى: ﴿إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُونَهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلا أَمَسراتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّا لَمِن الْعَابِرِينَ ﴾ (٣).

أون الزمخشري -رحمه الله تعالى - (+) هذه الآية القرآنية الكريمة التي يتعارض ظاهرها مع معنقده الاعتزالي فضمن الفعل (قدرنا) معنى الفعل (علمنا)؛ ليتخلص من دلالة ظاهره، الدي يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان ما سيفعله، فأول الزمخشري -رحمه الله تعالى فعل التقدير بمعنى العلم، فيصبح تفسير الآية القرآنية الكريمة متفقاً مع مذهبه الاعتزالي القائم على أن الإنسان هو الخالق لأفعاله، والله سبحانه وتعالى يعلمها.

فضمَّن الزمخشري -رحمه الله تعالى- التقدير معنى العلم، واستدلُّ بالبرهنة على هذا المعنى، عن طريق قصر تعليق عمل الفعل على أفعال القلوب(٥).

<sup>(</sup>١) التكوير: ٢٦-٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ؛، ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٠،٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكَثَّاف: جــ٢، ص٥٥٩-٥٦.

<sup>(-)</sup> التعابق: إيطال عمل العامل لفظاً لا تقديراً، وإنّما تعلق إذا وليسها حسروف الابتسداء، والامستفهام والنفسي وجوابات القسم فتبطل عملها في اللفظ وتعمل في الموضع مثل: قد علمت أزيد في الدار أم عمسرو، ظننست لزيد منطلق وعلمت أزيد عندك أم عمرو، وأيهم في الدار، وعلمت ما نريد لمنطلق، وعلمت أن زيداً لقسائم، إدخال لعمرو أخوك، أحمل ليقومن زيد، ولا يكون التعليق في غيرها. انظر: المفصل في علم العربية: ص٢٦٢، شرح المفصل: جــ٧، ص٨٦. شرح الكافيّة، جــ٢، ص٢٨١.

فالفعل (قدّرنا) جاء معلّقاً عن العمل في الآية القرآنية الكريمة السابقة بالحرف (إنّ الابتدائية فقال: التعليق من خصائص أفعال القلوب، وهذا يدلُ على أنّ الزمخشري حرحمه الله تعالى ضمّن الفعل (قدّرنا) معنى الفعل (علمنا)، وفي هذا التاؤيل للفعل (قدّرنا) تخلّص الزمخشري حرحمه الله تعالى من دلالة ظاهر هذه الآية القرآنية الكريمة التي تتعارض معتقده الاعتزالي، والتي يُفهَمُ منها بأنّ الله سبحانه وتعالى الخالق لأفعال عباده.

فالمعتزلة يرون أنَّ الإِنسان حُرِّ في اختيار أفعاله وخلقها، والله سبحانه وتعالى يعلمها ويحاسبه عليها.

وتعقّب ابن المنيّر الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - للآية القرأنية الكريمة قائلاً: ((هذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء والقدر؛ لأنّهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح ونحوهما، ولا مقدر لها على العبيد، بمعنى أنّه مريد ولكنه عالم بما سيفعلون على خلاف مشيئته وإرادته. فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة شم استدلً على أنّ التقدير هو العلم بتقدير فعله عن العمل، وذلك من خواص فعل العلم وأخواته))(١)

حــ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذ ينسنَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- كغيره من المعتزلة يلجأ إلى تاويل الآيات القرآنية الكريمة السابقة الكريمة التي يتعارض ظاهرها مع معتقده الاعتزالي، ففي ظاهر الآية القرآنية الكريمة السابقة ما يشير إلى أنَّ الإنسان لا يستطيع خلق أفعاله، وإيجادها، وأنَّ الخالق لأفعاله هـو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان الإتيان بفعل من الأفعال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا لـم يشا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان عاجز عن ذلك. فقال ((إلا بإذن الله)) أي بتسهيله وهو منع

<sup>(</sup>٢) يونس: ١٠٠٠.

الألطاف) (١) والذي يَفْهَمُ من تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- للآيـــة القرآنيــة الكريمــة أنَّ الإنسان هو الخالق والموجد لأفعاله.

ط-وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُ وَنَ ﴾ (١). حيث يقول: فإن قلت: فما أنكرت أن تكون (ما) مصدرية لا موصولة، ويكون المعني والله خلقكم وعملكم، كما تقول المجبرة (٢)، قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجه العقل والكتاب: أنَّ معنى الآية يأباه إباء جليًّا، وينبو عنه نبوًّا ظاهراً، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد احتـج عليهم بأنَّ العابد والمعبود جميعاً خلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق، على أنَّ العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله، ولو لاه لما قدر أنْ يصور نفسه ويشكلها، ولو قلت: والله خلقكم وخلق عملكم، ولم يكن محتجًا عليهم، و لا كان لكلامك طباق وشيء أخر؛ واستشهد علي ذلك ببناء الآية القرآنية الكريمة نفسها، وهو أنَّ قوله تعالى: ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ترجمة عن قوله ما ﴿ تَنْحِتُونَ ﴾ ، و(ما) في ﴿ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ موصولة لأفعال فيها فلا يعدل بها عـــن أخـــها إلاَّ متعسَّفٌ متعصَّب لمذهبه، مِنْ غير نظر في علم البيان، و لا تبصُّر لنظم القرآن، فحقُّ المبيِّن أنْ يكون من جنس المبيِّن، فإن قات: اجعلها موصولة حتَّى لا يلزمني ما ألزمت، وأريد: ومن تعملونه من أعمالكم، قلت: بل الإلزامان في عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق، وذلك إنسك وإن جعلتها موصولة، فإنَّك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين، كحالك وقد جعلتها مصدرية، وأيضا فإنُّك قاطع بذلك الصلة بين ما تعملون وما تنحتون، حيث تخالف بين المرادين بهما؛ فتريد: ﴿ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ : الأعيان التي هي الأصنام، وبما تعلمون: المعاني التي هي الأعمال، وفي ذلك فك النظم وتبتيره؛ كما إذا جعلته مصدرية) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جـــ٢، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٥٩-٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكَشَاف: جـ٤، ص٤٩-٥٠.

فتأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - على أن (ما) اسم موصول بمعنى الذي لا مصدرية خدمة ونصرة لمعتقده في تتزيه الذات الإلهية في أن الله لا يخلق الكفر؛ وذلك لأن الاسم الموصول يذهب إلى الصنم المنحوت، والصنم مخلوق مِن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أمّا إذا كانت (ما) مصدرية وهو رأي أهل السنّة، فتكون أعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذا التأويل يخدم مذهبهم بل يقرره؛ لأنّه يشمل الصنم والنحت، وهو مِنْ صنع الإنسان.

ففي هذه القضية يحرص الزمخشري -رحمه الله تعالى- على مبادئ المعتزلة التي قررت علاقة الإنسان بافعاله من حيث صنعها، وهي النظرية التي تؤكد مسؤولية الإنسان عسن أفعاله؛ بانية هذه المسؤولية على أساس من صنع الإنسان لهذه الأفعال وإبداعه إياها، وخلقه واختراعه لهذه الأفعال (۱)، وحاول أن يدفع عن رأيه جماعته الذين يخالفون أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة، حيث إنهم يرون (أنّه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدد، وأنّه هـو الفاعل، وأن الناس إنّما تتسب إليهم أفعالهم على المجاز (۱)، وأنّ العبد ليس بقادر البتّة (۱)، ومثل الإنسان عندهم فيما يتعلّق بالفعل والحرية والاختيار، كمثال الريشة المعلّقة في الهواء تميلها الرياح حيث شاءت دون أن يكون له أي تأثير (۱)، ولهذا أطلق المعتزلة اسم الجبرية على هذه الفرقة (۱).

اعترض كثيرً من النحاة على قول المعتزلة: فقال مكي بن أبي طالب: (ما في موضع نصب يخلق، عطف على الكاف والميم (في خلقكم)، وهي والفعل مصدر أي خلقكم وعملكم وهذا أليق بها؛ لأنّه تعالى قال: ﴿مِن شَر ما خَلق ﴾ فأجمع القُراء المشهورون وغيرهم من أهل الشذوذ على إضافة شر إلى ما خلق وذلك يدل على خلقه للشر. وأمرنا أن نتعوذ منه به، فاذا خلق الشر وهو خالق الخير بلا اختلاف وذلك على أنّه خلق أعمال العباد كلها من خير أو شر فيجب أن تكون (ما) والفعل مصدراً فيكون معنى الكلام أنّه تعالى عم جميع الأشياء أنّها مخلوقة

<sup>(</sup>١) انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ص٣١، اعتقادات فرق المعلمين والمشركين، ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعتزلة ومشكنة الحرية الإنسانية، ص٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الملل والنحل: جـ ١، ص٧٢، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص ٣١.

فعلاً محذوفاً، ويكون (خالق) عندها فاعلاً للفعل المحذوف المفسر والتقدير: هل يرزقكم من خالق يرزقكم. أو جعلته كلاماً مبتداً بعد جملة مستانفة و لا محل لها من الإعراب، قوله تعالى: 

﴿ هَلْ مِن خَالِقَ عَيْر الله ﴾، فإن قلت: هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على عير الله تعالى؟ قلت: نعم إن جعلت (يرزقكم) كلاماً مبتداً وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة. وأسًا على الوجهين الآخرين وهما: الوصف والتفسير. فقد تقيد فيهما بالرزق مسن السماء والأرض، وخرج من الإطلاق، فكيف يشهد به على اختصاصه، بالإطلاق، والرزق من السماء المطر، ومن الأرض النبات). ونلاحظ أنه ذكر في البداية ما يوافق فكره الاعتزالي و لا يتعارض معنه في الوجهين الأول و الثأني، و اللذين يفيدان أن هناك خالقاً غير الله سبحانة وتعالى، ويريد به الزمخشري حرحمه الله تعالى - الإنسان الذي يخلق أفعاله من خلال القدرة على الفعل التي منحها الله اياها، ثم يأتي بعد ذلك بالوجه الثالث الذي يتعارض مع هذه الفكرة. وهما يؤيدان ما والتأويلان النحويان للأية القرآنية الكريمة يدلاً ن على أن الله يرزق الإنسان رزقاً مخصوصاً وهو المطر من السماء والنبات من الأرض، فمن خلال التأويلين للأية القرآنية الكريمة ينه من أن الله القبيحة من خلق المعتزلة ينسزهون الله مناك أشياء لا يخلقها الله سبحانه وتعالى، خاصة الأفعال القبيحة من خلق الإنسان.

أمًا التأويل الثالث فقد ضعفه الزمخشري -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لأنّه يتعارض مع معتقده الاعتزالي الذي يقصر الخلق خيره وشره لله وحده.

واعترض العكبري على الوجهين الأولين اللذين ذهب إليهما الزمخشري -رحمه الله تعالى- فقال: ((يرزقكم)) يجوز أن يكون مستأنفاً، ويجوز أن يكون صفة لخاًلق)) (١).

وكذلك رد أبو حيّان تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - للوجهين الأولين قائلاً: ((ويرزقكم)) مستأنف وإذا كان يرزقكم مستأنفاً كان أولى لانتفاء صدق خالق على غير الله بخلاف كونه صفة فإن الصفة تقيّد فيكون ثم خالق غير الله لكنه ليس برازق)) (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٧، ص٣٠٠.

وقد عقب ابن المنير الإسكندري على تأويل الزمخشري -رحمــه الله تعـالى- قـائلاً: ((القدريّة إذا قرعت هذه الآية القرآنية الكريمة أسماعهم قالوا: بجرأة على الله تعالى: نعـم. 'شـم خالق غير الله؛ لأن كل أحد عندهم يخلق فعله نفسه، فلهذا رأيت الزمخشري -رحمه الله تعـالى- وسع الدائرة؛ وجلب الوجوه الشاردة النافرة، وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثبات خالق غير الله، وجهها هو الحق والظاهر، وأخره في الذكر تناسياً له)) (۱).

وهذا إنّما يدلُ على دقة الزمخشري حرحمه الله تعالى - في تسخير النحو من أجل نصرة وتقرير معتقده الاعتزالي في حرية الإرادة الإنسانية، في ترك الزمخشيري حرحمه الله تعالى - الوجه الثالث الذي يتعارض مع معتقده ولا يتفق معه، وذكر الوجهين الأخرين؛ وذلك لأنهما لا يتعارضان مع معتقده الاعتزالي الذي يقوم على أن هناك خالقاً أخرا غير الله وهو الإنسان الذي يخلق أفعاله.

ك- وقوله تعالى: ﴿ وَلَو أَنَّهُمْ آمنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِن عِنْدِ اللهِ خَدِيرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

اعتمد الزمخشري -رحمه الله تعالى - في الآية القرآنية الكريمة على معنى وعمل الأداة ((لو)) لنصرة وتقرير معتقده الاعتزالي في خلق الإنسان لأفعاله، وأنّه يختار غير ما يريده الله سبحانه وتعالى له، أي حرية الإنسان المطلقة غير المقيّدة، واستقلالها عن إرادة الله سبحانه وتعالى، فأوّل الزمخشري -رحمه الله تعالى - هذه الآية القرآنية الكريمة فقال: (كيف أوشرت الجملة الاسمية على الفعاية في جواب (لو)؟ قلت: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكم كذلك، وينبوز أنْ يكون قوله تعالى: ﴿ وَلَو أَنّهُمْ آمنُوا اللهُ مَنوا لهُ مَنوا لهُ مَنوا اللهُ مَنوا لهُ مَنوا لهُ مَنوا لهُ مَنوا لهُ مَنوا لهُ مَنوا مَن عند الله خير) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشاف: جـ٣، ص٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: جـ١، ص١٧٤.

وإذا كانت للتمني فالصحيح ألاً تفتقر إلى جواب<sup>(۱)</sup>، وإن كان بعضهم على أن لها جواباً<sup>(۲)</sup>.

وعبارة الزمنشري -رحمه الله تعالى- في المفصل تؤذن (") بعدم احتياجها إلى جــواب، وهو أيضاً ما جرى عليه في الكشّاف؛ إذ أردف ذهابه إلى أنّها للتمني بقولـــه تعــالى: ﴿ وَلَــو تَرَى ﴾ ويجوز أن تكون لو الامتتاعية قد حذف جوابها وهو: لرأيت أمراً فظيعاً، أو: لرأيت أسـوا حال ترى) (٤).

ونحوه فقد جوز فضلاً عن كونها للتمني (أن تكون على أصلها، ويحذف الجواب وهرو لفعلنا كيت وكيت (٥)، فهو بذلك يرى أن التي للتمني لا جواب لها، وقد نسب ابرن هشام إلى الزمخشري حرحمه الله تعالى بأن الجملة (لمثوبة) الجملة الاسمية جواب (لو) وقال: (والأولى أن يقدر الجواب محذرفا، أي لكان خيراً لهم، أو أن يقدر (لو) بمنزلة ليت في إفادة التمني؛ فلا تحتاج إلى جواب) (١) حيث جعل الزمخشري حرحمه الله تعالى (لو) للتمني تعبيراً عن إرادة الله إمانهم؛ لأنه صلاح لهم وخير، واختيارهم له) (٧).

وقال الزمخشري -رحمه الله تعالى-: (أن ((لو)) تأتي بمعنى التمني، وتعمل عمله في نصب المضارع. فقال: وقد تجيء (لو) بمعنى التمني، كقولك: لو تأتيني فتحدثتي، كما تقول: ليتك تأتيني فتحدثتي، ويجوز في (تحدثتي) النصب والرفع، وقال الله تعالى: ﴿ وَدُوا لَهِ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ ﴾ (^). وفي بعض المصاحف ﴿ فيدهنوا ﴾ (أوقال أبو حيًان (١٠): أن الو) في الآية القرآنية

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل: جــ ٩، ص ١١، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ ٢، ص ٥٨٣، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جــ ٢، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ١، ص ٢٧١-٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفصل : ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: جـ٣، ص٩٥.

<sup>(</sup>ه) انظر:المصدر نفسه: جــ٣١٠ص٣١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جـــ٢، ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: النحو وكتب التفسير: جـــ١، ص١١٧.

<sup>(</sup>٨) القلم: ٩.

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص٣٢٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ١، ص٣٣٤.

شرطية، أفادت امتتاع جوابها الذي هو التوبة، لامتتاع شرطها الذي هو الإيمان، وكذلك قال ابن الانباري (اعندما بحث في الآية القرآنية الكريمة نفسها، فلم يَرَ فيها إِلاَّ حرف امتناع لامتناع. وقد ناقش ابن مالك (۱) الزمخشري -رحمه الله تعالى - في (لو) فقال: هي (لو) المصدرية أغنت عن فعل التمني، وذلك أنه أورد قول الزمخشري -رحمه الله تعالى - (وقد تجيء (لو) في معنى التمني في نحو: (لو تأتيني فتحدثني) وهو المثال المذكور في المفصل ، فقال: إن أراد أن الأصل: (وددت لو تأتيني فتحدثني) فحذف فعل التمني لدلالة (لو) عليه، فأسبهت (ليت) في الأشعار بمعنى التمني، فكان لها جواب كجوابها، فصحيح، أمًا إن أراد أنها حرف وضيع للتمني كد (ليت) فممنوع لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التمني، كما لا يجمع بينه وبين ليت).

وتعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (التمني مجاز عن إرادة الله تعالى لإيمانهم وتقواهم من طراز تفسيره لعل بالإرادة والرد عليه على سبيل ثم )(٢). و(لو) بمعنى التمني تكون من غير جواب (١)، فتأويل هذه الآية القرأنية الكريمة على اعتبار (لو) للتمني وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أراد إيمان الناس، ولكن قسما كبيراً منهم حداد عن طريق الإيمان، واختار الكفر.

ل- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (١) .

فظاهر الآية القرآنية الكريمة يدلُّ على أنَّ الله سبحانه و تعالى خالقٌ كلَّ شيء ، سرواء أكان إيماناً أم كفراً ، وهذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة ، فَهُم يرون أنَّ الله يخلق الإيمان، والكفر من خلق الإنسان؛ وذلك تنريها لله سبحانه وتعالى عن فعل القبيح.

<sup>(</sup>١) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن: جــ١، ص١١٦.

<sup>(</sup>٠) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ ١، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: في حذف جواب (لو) التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ١، ص٣٢٤، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ١، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٨٩،١٠٩،١٠٩،١٤٨،١٥٩،١٤٨،١٠١ عمر ان : ١٨٩،١٦٥،٢٩،٢٦، المائدة: ١٩،١٧، ٢٠، ١٢٠، ١٢٠، الأنفال: ٤٠، ١٩،١١

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى-(۱): (تقدير الأية القرانية الكريمة: إنّ الله على كللً شيء مستقيم قدير. فالزمخشري -رحمه الله تعالى- يقدّر محذوفاً هو صفة ((شيء)) فحد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً، فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء)).

فتأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- بتقدير صفة محذوفة في هذه الآية القرآنية الكريمة؛ ينفي دلالة ظاهرها في إطلاق قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأفعال، ويحددها بالأفعال الممكنة والجائزة عليه سبحانه وتعالى؛ وذلك ليتناسب مع معتقده الاعتزالي القائم على نفي القبيح عن الذات الإلهية، وهذا نابعٌ من إيمانهم بعدل الله سبحانه و تعالى.

م-وقوله تعالى: ﴿ أَمُّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسِلِنَا وَقَفَينا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَامَ، وَعَالَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهُمْ إِلاَّ الْبِنْجِيْلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا ﴾ (١).

ققال الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تأويل هذه الآية القرآنية الكريمة: ((و يجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها ((رأفة ورحمة))، ولكنّه يحترس في هذا الإعراب؛ لأنّه يؤدي إلى القول بأنّ الله يخلق القبيح، و هذا يتنافى مع نظريتهم في الصنالاح والأصلح: فالله سبحانه وتعالى حسب معتقدهم لا يفعل إلا الأصلح، وابتدعوها: صفه لها في محل نصبب، أي: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم، بمعنى: وقُقناهم للتراحم بينهم و لابتداع الرهبانية واستحداثها، ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الشواب، على أنّه كتبها عليهم و ألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه فما رعوها جميعاً حقّ رعايتها؛ ولكنّ بعضهم ،فأتينا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية أجرهم،

فالزمخشري -رحمه الله تعالى- بذلك يوقع نفسه في إشكال، وهو أنّه بتفسيره ((جعلنا)) بمعنى ((وقّقنا)) نفى أن تكون ((الرهبانية)) من خلق الله، ونفى فيها أن يكون ((الرأفة

<sup>(</sup>١) انظر: الكشُّاف: جــ١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: جـــ، ص٢٦٠.

والرحمة)) أيضاً من خلق الله؛ وذلك لأن الفعل ((جعلنا)) مسلّط على المفعولات الثلاثة: رأفة، رحمة، رهبانية، وليس على الرهبانية فقط، فكأن الزمخشري -رحمه الله تعالى- في نفيه القبصح عن الله نفى عنه أيضاً فعل الأصلح<sup>(۱)</sup>. لذا فالزمخسري -رحمه الله تعالى- يعرب كلمة ((رهبانية)) مفعولاً به بفعل مضمر يفسرن الظاهر، تقديره ((وابتدعوها رهبانية ابتدعوها يعنسي: وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها))(۱).

ويقول أبو حيًان الأندلسي: ((و جعل أبو علي الفارسي ((ورهبانية)) مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة، فانتصب عنده ((ورهبانية)) على إضمار فعل يفسره ما بعده، فهو من باب الاشتغال أي: ((وابتدعوا رهبانية ابتدعوها))، واتبعه الزمخشري حرحمه الله تعالى - فقال: وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، يعني وأحدثوها من عند أنفسهم و نذروها. وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي معتزليًا. وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية؛ لأنَّ مشل هذا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله (ورهبانية)؛ لأنَّها نكرةً لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة))(٢).

وقد تعقب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى - قائلاً: ((في إعراب هذه الآية تورط أبو علي الفارسي وتحيز إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة، فأعرب رهبانية على أنّها منصوبة بفعل مضمر يفسّره الظاهر، وعلّل امتناع العطف فقال: ألا ترى أنّ الرهبانية لا يستقيم حملها على (جعلنا) مع وصفها بقوله: (ابتدعوها) لأنّ ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم، والزمخشري حرحمه الله تعالى - وردّ أيضاً مورده الذميم، وأسلمه شيطانه الرجيم، فلما أجاز ما منعه أبو على جعلها معطوفة: أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى التوفيق، فراراً ممّا فرده منه أبو على: من اعتقاد أنّ ذلك مخلوق لله تعالى، وجنوحاً إلى الاشتراك واعتقاد أنّ ما يفعلونه

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن: ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ، ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التقسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـــ ١٢٨، ص٢٢٨.

هم لا يفعله الله تعالى و لا يخلقه، وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الأدلــة القطعيـة والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقده؛ فإنه ذكر محل الرحمة والرافة مع العلم بأن محلها القلب، فجعـل قوله: ﴿ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبِعُوهُ ﴾ تأكيداً لخلقه هذه المعاني وتصويراً لمعنى الخلق بذكر محلـه؛ ولو كان المراد أمراً غير مخلوق في قلوبهم لله تعالى كما زعما- يقصــد أبـا علـي الفارسـي والزمخشري حرحمه الله تعالى لم يبق لقوله في قلوب الذين اتبعوه موقع، ويأبي الله أن يشـتمل والزمخشري على ما لا موقع له ألهمنا الله الحجة ونهج بنا واضح الحجة ، إنّــه ولـي التوفيــق وواهب التحقيق) (۱).

ن - وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١).

قراءة الجمهور (كلُّ شيء) بالنصب، وقرأ أبو السمال، قال ابن عطية وقوم من أهل السنة بالرفع، قال أبو الفتح هو الوجه في العربية وقراءتنا بالنصب مع الجماعة) (١)، وقد أجمعوا كلهم على ترجيح قراءة (كلً ) بالنصب على خلاف المعتزلة، وقد نتج عن هذا الاختلاف في القراءة نتائج عقائدية. قال الزمخشري حرحمه الله تعالى في (كلَّ شيء) منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر، وقرئ: ((كلُّ شيء) بالرفع. والقدر التقدير، وقرئ بهما، أي خلقنا كل شيء مقدَّراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة.أو مقدَّراً مكتوباً في اللوح معلوماً قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه) (٤).

تعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: (كان قياس ما مهده النحاة: اختيار رفع (كل) لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة، وإنما كان ذلك؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة، ومع النصب جملتان، فالرفع أخصر، مع أنّه لا مقتضى للنصب ها هنا من

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشأف: جـ، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ ١ مــ ١٨٣ ، الكتاب لسيبويه : ج١ ، ص١٤٨ ، البيان فـــ غريب إعراب القرآن : جــ ٢ ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ، مشكل إعراب القرآن الكريم جــ ٢ ، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ، معـــاني القرآن للأخفش: جــ ٢ ، ص ٤٨٩ ، إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القــر أن: جــ ٢ ، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: جــ، ص ٢٠٠٠.

أحد الأصناف الستة، أعنى: الأمر، النهي.. إلى آخرها، ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من محال اختيار هم للنصب، فإذا تبيَّن ذلك فاعلم أنَّه إنَّما عدل عن الرفع إجماعاً لسو لطيف يعين اختيار النصب: وهو أنّه لو رفع لوقعت الجملة التي هي (خلقناه) صفة لشيء، ورفع قولة: (يقدر) خبراً عن كلُّ شيء المقيد بالصفة، ويحصل الكلام على تقدير: إنَّا كلُّ شيء مخلوق لنا بقدر، فأفهم ذلك أنَّ مخلوقاً ما يضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى بقدر، فقراءة الرفع تــؤدي إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يخلق كلُّ شيء، أي أنَّ هناك أشياء لا يخلقها الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأنَّ هذه القراءة تقيد مخلوقات الله بأنَّها بقدر، وليس كل ما في الوجود مخلوقاً بقدر. وعلى النصب يصير الكلام: أنَّا خلقنا كلُّ شيء بقدر، فيفيد عموم نسبة كلُّ مخلوق إلى الله تعالى، فلمَّا كانت هذه الفائدة، لا توازنها الفائدة اللفظية، على قراءة الرفع مع ما في الرفع من نقصان المعنى، ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاماً واضحاً كفلق الصبح، لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب، لكنَّ الزمخشري -رحمه الله تعالى- لما كان من قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق لله ومخلوق لغير الله، فيقولون: هـذا الله بزعمـهم، وهذا لنا: فغرت هذه الآية فاه، وقام إجماع القرَّاء حجَّة عليه، فأخذ يستروح إلى الشقاء. وينقل قراءتها بالرفع؛ فليراجع له وليعرض عليه إعراض القرّاء السبعة عن هذه الرؤية، مع أنّها هـي الأولى في العربية، لو لا ما ذكرناه، أيجوز في حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى فظا ومعنى من غير معنى اقتضى ذلك أم لا؟ وهو المخبر فيما يحكم به، فإلى الله ترجع الأمور) (١).

س - وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُ لَعَلَّكُ لَعَلَّكُ مَا تَتَقُونَ. فَلا تَجْعَلُواْ للَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (فإن قلت: في الأله الزمخشري الديمة عناها وما موقعها؟ قلت: ليست مما ذكرناه؛ لأنَّ قوله في الآية: ما معناها وما موقعها؟ قلت: ليست مما ذكرناه؛ لأنَّ قوله في الأية في الآية من كريم رحيم، إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة، لجري إطماعه مجرى وعده المختوم وفاؤه به، فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ، ص ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: البقرة: ۲۱-۲۳،۲۲.

يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا: عسى، ولعل، ونحوها من الكلمات أو يخيلوا إخالة، أو يظفر منهم بالرمزة، أو الابتسامة، أو النظرة الحلوة، فإذا عسر على شيء من ذلك منهم، لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح والفوز بالمطلوب، فعلى مثله ورد كلام مالك الملوك، ذي العز والكبرياء.. ولا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم؛ لأن الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهاذة، وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاً، ولكن (لعل) واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لأن الله عز وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف، وركب فيهم العقول والشهوات، وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم وهداهم النجين، ووضع في أيديهم زمام الاختيار، وأراد منهم الخير والتقوى، فهم في صورة المرجو منهم أن ينقوا ليترجح أمرهم: وهم مختارون، بين الطاعة والعصيان كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل، ومصداقه قوله عز وجل: ﴿ لَهِ الله تَيْار بناء أمرهم على الاختيار باء أو أن الله ويختبر من تخفى عليه العواقب ولكن شبه بالاختيار بناء أمرهم على الاختيار) (۱).

وتعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري قائلاً: (كلام سديد إلا قوله: وأراد منهم التقوى والخير، فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية. والصحيح والسنة أن الله تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه من خير وغيره، ولكن طلب الخير والتقوى منهم أجمعين. والطلب والأمر عند أهل السنة مباين للإرداة، ألهمنا الله صواب القول وسداده) (٣).

وبناء عليه فالحرف (لعل) من الله واجب التحقيق؛ لأنّه سبحانه لا يجوز عليه الجهل الذي هو متضمن في الرجاء، وهذا على أصول المعتزلة، في أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للتقوى، ولا يريد منهم غير ذلك، وتأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة وغيرها من الآيات التي تُشاكلها والمعتمد على معنى الحرف (لعل) حجّة للمعتزلة على حرية الإنسان في أفعاله في الحياة الدنيا، وأنَّ الله سبحانه وتعالى قد يريد ألله ياء فلا يفعلها الإنسان، ولا يجبر الله تعالى الخلق على فعل أشياء لا يريدونها، وبهذا التأصيل صار مقررً ألديه

<sup>(</sup>١) هود: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ ١، ص٩٨، (لعل) بمعنى الإرادة، نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بيــن النظريــة والتطبيق، ص٧٤،٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج١، ص٩٨.

- على نحو من التسليم -أن (لعل)القرآنية معناها الإرادة، وكثيراً ما يرددها - بما هو فرع عن عن عقيدتهم في التعديل<sup>(۱)</sup>فالزمخشري -رحمه الله تعالى- قد جاء بمعنى جديد للحرف (لعل)؛ ليقرر من خلاله عقيدته الاعتزالية، في العدل الإلهي، وهذا المعنى لم يقل به أحد من النحاة السابقين.

فتفسير الزمخشري حرحمه الله تعالى - لهذه الآية القرآنية الكريمة أنَّ التقوى لا يجوز أن يحمل على رجاء الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الرجاء لا يجوز على ربِّ العالمين وجعلهم في صورة المرجو منهم أنَّ يتقوا انطلاقاً من فكره الاعتزالي القائم على أنَّ الإنسان يخلق أفعاله، فقد يريد الله سبحانه وتعالى لهم التقوى ويريدون خلاف ذلك (حرية إرادة الإنسان واستقلالها عن إرادة الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله لا يفعل القبيح ولا يريده، من هنا يكون الرجاء في الرادة الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله لا يفعل القبيح ولا يريده، من هنا يكون الرجاء في العربية عدة أغراض، ذكر منها أصالتها في الترجي والإشفاق كقوله تعالى: ﴿ لَعْلَهُ يَتَذَكُ مِنُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ لَعْلُ السَّاعَة قَرِيْبٌ ﴾ (٢)، ثم ذكر إنَّها جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من وقوله تعالى: ﴿ لَعْلُ السَّاعَة قَرِيْبٌ ﴾ (٢)، ثم ذكر إنَّها جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن الكريم ولكن لأنّه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة، لجري إطماعه مجرى وعده المختوم ووفاؤه به. قال من قال: إنَّ (لعل) بمعنى (كي): و(لعل) لا تكون بمعنى (كي)، ولكن الحقيقة ما ألقيت إليك، فهو يدفع مجيئها للتعليل، وردُه على من قال به بمعنى (كي)، ولكن الحقيقة ما ألقيت إليك، فهو يدفع مجيئها للتعليل، وردُه على من قال به والآثقوى) (٤) وفي قوله تعالى: ﴿ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٥)، (إرادة أن تهتدوا) (١).

ومعنى الإرادة متوجه من الله إلى عباده، فعلَّق الزمخشري -رحمه الله تعالى- (لعل) بقوله تعالى (العليف، وركب فيها العقول بقوله تعالى (خلقكم) (١)؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف، وركب فيها العقول

- (١) انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظرية والتطبيق، ص ٨٢،٧١.
  - (٢) انظر: طه: ١٤٠
  - (٣) انظر: الشورى: ١٧.
  - (٤) انظر: الكشَّاف: جـ١، ص٩٨.
    - (٥) الأعراف: ١٥٨.
  - (١) انظر: الكشَّاف: جـ٢، ص١٦١.
- (١) انظر: مناقشة أراء الزمخشري -رحمه الله تعالى-: الكتاب: جــ١، ص٣٣١، جــــ٢، ص١٤٨، جـــ٣، ص٢٣٠ مرد النظر: مناقشة أراء الزمخشري -رحمه الله تعالى-: الكتاب: جــ١، ص٩٥، إمـــلاء مــا ص٢٣٣ شرح الكافية: جــ١، ص٩٥، إمــلاء مــا من به الرحمن من وجوه إعراب القراءات القرآنية: جــ١، ص٢٣٠.

ومعنى الإرادة متوجه من الله إلى عباده، فعلق الزمخشري وحمه الله تعالى (لعل) بقوله تعالى (خلقكم) (١)؛ لأن الله عز وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف، وركب فيها العقول والشهوات، وأزاح العلّة في أقدارهم وتمكينهم، وهداهم النجدين، ووضع في أيديهم زمام الاختيار، فالزمخشري وحمه الله تعالى شبة الإرادة بالترجي (١) واستخدام أداة الترجي (اعلى) بمعنى النمني، تشبيها للترجي بالتمني (١)، ويفهم ذلك تعليق قوله تعالى: ﴿ فَلا تَجعَلُوا ﴾ ب (لعلى) على أن ينتصب الفعل المضارع فاطلع ، في قوله عز وجل على أن ينتصب الفعل المضارع تجعلوا انتصاب الفعل المضارع فاطلع ، في قوله عز وجل تعالى أن ينتصب الفعل الممضارع والله إلى إله مؤسني ﴿ أَفَى الله عني وراية حفص عن عاصم، أي خلقكم تعالى - نوقد أثر بهما معنى ليت من قرأ (فاطلع) (٥) في رواية حفص عن عاصم، أي خلقكم لكي تنقوا وتخافوا عقابه، فلا تشبهوه بخلقه. لذا جاء الزمخشري وحمه الله تعالى - بمعنى جديد لكي تنقوا وتخافوا عقابه، فلا تشبهوه بخلقه. لذا جاء الزمخشري وحمه الله تعالى - بمعنى جديد النرجي (لعل) وهو: الإرادة والتمني عصن طريق استخدام التضميس، تضميس النحاة، وتأويله مني على معنقدهم في حرية إرادة الإنسان في الحياة الدنيا، بالإضافة إلى استقلالها عن إرادة الأس سبحانه وتعالى، وقدرة الإنسان على فعل أشياء في الحياة الدنيا غير النسي يريدها سبحانه اتعالى.

ورد ابن المنير الإسكندري على قول الزمخشري -رحمه الله تعالى- بان (العل) واقعـــة في الآية موقع المجاز، وقال: (كلام سديد إلا قوله: وأراد منهم النقوى والخير؛ فإنه كلام أبــرزه على قاعدة القدريّة، والصحيح والسُنة أن الله تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه من خير وغميره

<sup>(</sup>۱) انظر: مناقشة آراء الزمخشري -رحمه الله تعالى-: الكتاب: جـــ ۱، ص٣٢١، جــــ ٢، ص١٤٨، جـــ ٣٠ ص ٢٣٨ شرح الكانية: جـــ ٢، ص ٣٤٦، التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـــ ١، ص ٩٥، إمـــ لاء مـــ ا مَنْ به الرحمن من وجوه إعراب القراءات القرانية: جــ ١، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشُّاف: جــ، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جـد ١، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١، ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ ١، ص٩٥-٩٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتضب: جـ٣، ص٧٤،٧٣ ، جـ٤، ص١٩٣،١٠٨ ، التفسير الكبير المسمَّى مفاتيح الغيب: جـ٢، ص٣٤، إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن جـ ١، ص ٣٣، شـرح المفصلُّل: جـ ٨، ص ٨٦،٨٥ ، الجامع لأحكام القرآن الكريم جـ١، ص ٢٢٧، حاشية الانتصاف على الكثمُّاف: جـ١، ص ٨٩، شرح الكافيَّة: جـ ٢، ص٤٣ الجنى الداني فـي حـروف المعاني، ص٨٥ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جـ١، ص٨٠، تفسير أبي السعود: إرشاد العقل المسليم : جـ١، ص٩٥ ، البرهان في علوم القرآن: ج٤، ص٤١٧ - ٤٢، البحر المحيط: جـ١، ص٩٥ ، تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل جـ١، ص٣٦ .

امًا عند الأخفش، والكسائي، والطبري، والقاضي عبد الجبار بمعنى حرف النصب (كـــي) للتعليل (١) ، والزمخشري -رحمه الله تعالى - يقول: (إن (لعل) لا تكون بمعنــــى (كـــي)، ولكــن الحقيقة ما القيت إليك (٢)، ووافقه على ذلك أبو حياً ن الأندلسي قائلاً: (ليست لعل هنا بمعنى كـــي؛ لأنه قول مرغوب عنه) (٢) وهي عند الكوفيين للاستفهام) (٤).

قال أبو السعود (على أنَّ هذا مؤسسٌ على قاعدة الاعتزال القائلة بجواز تخلُف المراد . عن إرادة الله سبحانه وتعالى) (٧) .

ثم ذهب يفصل القول في ذلك، وكأنّما يعالج في نفسه أمراً باعثه عليه صارف عنه الدى أهل السّنة، فبينما يرى هؤلاء أنّ إرادة الله تستلزم وجود المراد أكّدت المعتزلة أنّ هذا الوجـــود

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشأف: جـ١، ص٩٥، البحر المحيط: جـ١ص٩٥، مغني اللبيب عن كتـب الاعـاريب: جـ١ ص٢١٨، شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: جـ١، ص٢١٣، إرشاد العقل العليم: جـ٥، ص ٢٠٨، شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: جـ١، ص١٠٣، إرشاد العقل العليم: جـ١، ص ١٠٠، أن المطاعن: ص١٠، معالم التـنزيل: جـ١، ص٥٥، الصاحبي: ص٢١، الأمالي الشجرية: جـ١، ص٥١،٥، تفسير البيضاوي المسمّى أنـوار التنزيل وأسرار التأويل جـ١، ص٣٦،

<sup>(</sup>٢) انظر: الكثنَّاف: جـ١، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط: جـ١، ص٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ١، ص٢٨٨، شرح التصريح على التوضيح علــى ألفيــة ابــن مالك: جــ١، ص٢١٣، النحو الوافي: جــ١، ص ٢١١-٢٢٤، الجنى الداني في حروف المعـلني: ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>ه) جاءت لعل بمعنى الإرادة والتمنى عند الزمخشري -رحمه الله تعالى-وفي ثلاثة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم وهي: الأعراف: ١٧٤،١٥٨ ،يوسف:٢٠ ،الزخرف:٢٨، النور: ٢٧ ،الدخان: ٥٨ الذاريات: ٩٤ ، القصيص: ٤٢ ، ١٨٥،١٥١ ، السروم: ٤١ ، السجدة: ٣١ ، ١١٨ ،البقرة: ٢٥ ، ١٨٥،١٥١ ، أل عسران: ٣٤ ، القصيص: ١٢ ، الأنعام: ٢١ ، الأنفال: ٢٦ ، التوبة : ١٢٢ ، النحل: ٤٤ ، طه: ١١٣ ، فاطر: ١٢ ، انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظرية والتطبيق: ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظرية والتطبيق، ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٧) انظر: إرشاد العقل السليم: جـ١، ص١٠٠ الكليات: جـ١، ص١٦٢، ١٦٦، نحو الزمخشـري -رحمـه الله
 تعالى- بين النظرية والتطبيق: ص٧٧.

منوط باختيار المكلّف؛ لِأنّ التكليف مبنيّ على الاختيار دون الإجبار، الأمر الذي استحثّه على منوط باختيار الأمر الذي استحثّه على منوط باختيار الإرادة) إلى الله سبحانه، لا إلى المخاطب كصنيعه في الرجاء (١).

و قد أعمل الزمخشري -رحمه الله تعالى - (العلى) عمل (ايت) تشبيها للترجي بالتمني (۱) . فاعرب (تجعلوا) منصوبا في جواب الترجي (لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ)، واستشهد على ذلك الزمخشري - رحمه الله تعالى - بنصب (فَاطَلِع) (۱) في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحَاً لَعَلِّي ابْلُغُ الأسبابَ أسبابَ السَمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ (١). على قراءة من قرا (فَاطَلع) بالنصب، وذكر ابن هشام (١):أنَّ البصريين لا يجيزون هذا الإعراب، ويتأو لون قراءة حفص (فَاطلع) بالنصب أمَّا على أنه جواب للأمر وهو ((ابن لِي صَرْحاً))، أو العطف على الأسباب. على حد قول ميسون الكلبية) (١):

وَلُبْ سِ عَبَاءَةِ وَتَقَرَ عَيْنِ عِي احْبُ إِلَى مِن لُبْ سِ الشَّفُوفِ

أو على معنى ما يقع موقع ((أبلغ)) بتقدير ((أن)) محذوفة وهو ((أن أبلغ)) على حد قوله و لا سابق شيئاً))(١). وكذلك، قوله تعالى: ﴿ يُثُمُّ عَفُونًا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (^).

فيقول الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تأويل الآية القرآنية الكريمة: (( أنَّ لعل هنــــــا بمعنى الإِرادة، أي إرادة أن تشكروا النعمة في العفو عنكم)) (٩).

وتعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: (أخطا في تفسير (لعل)؛ بالإرادة؛ لأنَّ مراد الله تعالى كائن لا محالة: فلو أراد منهم الشكر، لشكروا ولا بد، وإنَّما أجراه الزمخشري -رحمه الله تعالى - على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أنَّ مراد الرب كمواد العبد، منه ما يقع، ومنه ما يتعذر - تعالى الله عن ذلك - ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

<sup>(</sup>١) انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظرية والتطبيق: ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشَّاف: جـ٤، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ١، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٣٥-١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ ٢، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جـ٢، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٨) انظر: البقرة: ٥٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص١٤٢، الزمخشري -رحمه الله تعالى- لغويًّا ومفسَّراً، ص٣٠٨.

والتفسير الصحيح في (لعل) هو الذي حرر وسيبويه رحمه الله في قوله: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكُّ لَ الله وَ الذي حرر وسيبويه رحمه الله في قوله: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكُّ لَ وَ الله الله الله الله الله الله قال: كونا على رجانكما في تذكرته وخشيته، وكذلك هذه الآية معناها لتكونوا على رجاء الشكر لله عز وجل ونعمه، فينصرف الرجاء إليهم وينزه الله تعالى) (١).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١، ص١٤٢.

ثَالثًا – أثر قضيَّة: (التَّحسين والتَّقبيح العقليين وبعثة الرسل).

المعتزلة يؤمنون بأن الإنسان قادر على معرفة الخير والشر بالاعتماد على العقال، ويعتقدون أن الأشياء في الكون إمّا أن تكون خيراً أو شراً بطبيعتها، وهذا يتلاءم مع معتقدهم الاعتزالي القائم على التحسين والتقبيح العقليين، والذي ينتج عنه قدرة الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الحق والباطل بالاستدلال العقلي، ويرون أن إرسال الرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى، لذا فإن عدم إرسال الرسل عندهم لا يؤدي إلى عدم مسؤولية الإنسان عن الضلال والشر إذا حاد عن طريق الخير والهدى. فالزمخشري حرحمه الله تعالى – أول الآيات القرآنية الكريمة التي تتعارض مع نظرية التّحسين والتّقبيح العقليين، فأول في هذه القضية الآيات القرآنية الكريمة التي تتعارض مع نظرية التّحسين والتّقبيح العقليين، فأول

أ- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِـــهِ وَلَــو رَدُوهُ إِلَــى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وَلَوْلاَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ لاَتَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً》 (١).

فالإشكال قد يدخل على الدارس من موضع الاستثناء في الآية القرآنية الكريمة، وتحديد المستثنى منه، فالزمخشري حرحمه الله تعالى - يرى أن الاستثناء راجع إلى قوله تعالى: ﴿ وَ لَوْلاً فَصَلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾، ويكون المستثنى منه هو ضمير الجمع في ((عَلَيْكُمْ)) فمن خالل تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى - للآية القرآنية الكريمة يتبين من كلامه أن المؤمنين المهتدين قسمان: قسم يحتاج في هدايته إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية، وقسم يصل إلى معرفة الله بالاستدلال العقلي))(٢).

وتعقّب ابن المنيّر الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: ((وفي تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى- هذا، وذلك أنه جعل الاستثناء من الجملة التي وليها بناء على ظاهر الإعراب، وأغفل المعنى، وذلك أنّه يلزم على ذلك جوازاً أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى

<sup>(</sup>١) النَّماء: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٥٣٠-٥٣١.

الإيمان، ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه، وليس الله عليه في ذلك فضل ، ومعاذ الله أن يعتقد ذلك وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود، وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان، فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة، فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة، وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر، بانفسهم لا بفضل الله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصيم في شئ من الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أمّا قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خير، مخلوق لله تعالى وواقع بقدرته، ومنعهم على العبد به، وأمّا المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم لا يخالفون في أن فضل الله منسحب عليه في ذلك؛ لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم ووققه لإرادة الخير، فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير الزمخشري وحمه الله تعالى -)) (۱).

ب- وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيبِهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُولُ وَا رَبَّنَا آولاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكَشَّاف: جــ١، ص٥٣١.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٩.

<sup>(</sup>٥) طه: ١٣٤، القصص: ٤٧.

المسألة الثانية: وهي متعلَّقة بالأولى، فظاهر التأويل في المسألة الأولى قد يدلُّ على تناقض، إذا يقتضي دخول (لولا) الشرطية على القول، لا على المصيبة، علماً بأنَّها باشرت المصيبة أوَّلا، وجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء فقال: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول، لدخول حرف الامتناع عليها دونه؟ قلت: القول هو المقصود بان نكون سبباً لإرسال الرسل، في قوله تعال ﴿ لُو لا أرسلت إلينا رسولا ... ﴾ ولكن العقوبة لما كلنت هي السبب في القول، والسبب في قولهم: (لولا أرسلت ...) هو ووجود العقوبة، فكان وجود القول بوجود العقوبة، جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول، فأدخلت عليها لولا، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببيَّة، ويؤول معناه إلى قولك: ولو لا قول هو السهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا. ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة: وهي أن هم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجؤوا به إلى العلم اليقين: ما فاتهم من الإيمان بخالقهم. وفسي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: ﴿وَلَــو رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُواعَنْهُ ﴾ (١) فأوّل الزمخشري -رحمه الله تعالى - الآية الكريمة لتثناسب مع معتقده الاعتزالي عن طريق تقدير جواب ل\_ (لو لا) يتلاءم مع مذهبه، القائم على استحالة إيمان الكافرين ولو استجاب الله لهم وأرسل إليهم الرسل، بالإضافة إلى استخدام التقديم والتاخير في الآية الكريمة خاصة في تعلق حرفي الشرط (لولا) فالزمخشري -رحمه الله تعالى- قدر قول الكافرين السبب في امتناع الاستجابة له من الله سبحانه وتعالى، لا العقوبة، فالكفار يعاقبون أو لا ثم يذكرون ما جاء على ألسنتهم، وتقديره: لو لا قولهم، إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا (١).

<sup>(1)</sup> الأنعام: XX.

## جـ- وقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَاتِينَّكُمْ مِنِّي هَدَى ﴾ (١).

قال الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (فإن قلت: فلم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه؟ قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب، وأنّه إن لم يبعث رسولاً، ولم ينسزل كتاباً، كان الإيمان به وتوحيده واجباً، لما ركّب فيهم من العقول، ونصب لهم من الأدلة ومكّنهم من النظر والاستدلال) (۱).

وقد تعقّب ابن المنيّر الإسكندري تفسير الزمخشري -رحمه الله تعالى - قائلاً: ((هاتان زلهما فازهما في قرن. الأولى: إيراد السؤال بناء على أنَّ الهدى على الله تعالى واجب. الثانية: بناء الجواب على أنَّ الوجوب الشرعي يثبت بالعقل قبل ورود الشرع، والحق أنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب رب الأرباب... وإنّما يدخل تحت ربقة التكاليف المربوب لا الرب، وأمّا وجوب النظر في أدلة التوحيد، فإنّما يثبت بالسمع لا بالعقل، وإن كان فيه حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع، بل محصل العقل كان فيه باتفاق))(٢).

فذلك فرع عن قولهم بتقديم العقل على السمع، وأنَّه العمدة (1) (( في وجوب الإيمان وفي حسنة وقبح الكفر) (1)، فأمًّا السمع فمنبه للعقل مِنْ غفلته (1)؛ ولذا فقد اتجه له – على ما يرى – أنْ يُرْسِلُ في كلمة النوابغ أنَّ (( قد جمع الأصل والفرع من تبع العقل والشرع )) (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جــ١، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظريَّة والتطبيق: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) لقد تحدث الزمخشري -رحمه الله تعالى- في هذا الأصل من أصول الاعتزال عند تفسيره لقوله تعالى: (( وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً))، الإسراء: ١٥، انظر الكِشَّاف جـــ، ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: نحو الزمخشري -رحمه الله تعالى- بين النظرية والتطبيق، ص١٢٦ .

ويؤول معناه إلى قولك: ولو لا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا، ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة: وهي أنهم لولم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجؤوا به إلى العلم اليقين: لم يقولوا: ﴿ لَوَلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ (١). وإنّما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير، لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم. وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم، ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: ﴿ وَلُو رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١).

فأول الزمخشري -رحمه الله تعالى - الآية القرآنية الكريمة لتتناسب مع معتقده الاعتزالي عن طريق تقدير جواب لـ ((لولا)) يتلاءم مع مذهبه القائم على استحالة إيمان الكافرين ولو استجاب الله لهم، وأرسل إليهم الرسل، بالإضافة إلى استخدام التقديم والتأخير في الأية القرآنية الكريمة خاصة في تعلَّق حرفي الشرط ((لولا)) فالزمخشري -رحمه الله تعالى قدَّر قول الكافرين السبب في امتناع الاستجابة لهم من الله سبحانه وتعالى، لا العقوبة، فالكفار يعاقبون أوَّلا ثم يذكرون ما جاء على ألسنتهم، وتقدير: لولا قولهم، إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا))(۱).

رابعاً - أثر قضية: (اللطف والصلاح والأصلح).

الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان الخير والنعم وكل ما فيه خير له، ويمده بالعمر والبنين، فهو متفضل عليه في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى اشترط في ذلك ألا يكون سببا في إفسادهم، وإجبارهم على الضلال، فالضلالة والفساد الذي يأتي من قبل ذلك مسؤول عنه الإنسان.

فأوَّل الزمخشري -رحمه الله تعالى-(؛) في هذه القضية الآيات القر أنية الكريمة التالية:

<sup>(</sup>١) طه: ١٣٤، القصص: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشأف: جـــ، ص٤٠٤-٤٠٥، في لو لا التخضيضية الكتــاب لمسيبويه جـــ، ص٩٨: جـــ، ص١١٥، ص٠١١، ص١٠٠، ص٢٧٤ .

ا- قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَائِتُكُمْ إِنَ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتَكُمُ السَّاعةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ شَاء وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ ﴾ (١). كُنتُمْ صَادِقِيْنَ بِلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وتَعالى في هذه الآية القرآنية الكريمة ققال الزمخشري -رحمه الله تعالى-: إنَّ مشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القرآنية الكريمة مرتبطة بعدم الإفساد، فالله سبحانه وتعالى قد يتفضلُ على الذين يخصونه بالدعاء دون الآلهـة، ويشترط في التفضلُ والاستجابة بعدم المفسدة لهم، فقد اشترط في الكشف، وهو قوله تعالى: ((إن شاء)) الإناء إيذاناً بانه إن فعل كان له وجه من الحكمة؛ إلا أنَّ ه لا يفعل لوجه آخر مـن الحكمة أرجح منه، فإن كان في كشف الضيق عن الكفار فيه صلاح لهم، ففي عدم الكشف عنهم أن فعل الله ذلك - ما هو أصلح لهم.

ب- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

فقال الزمخشري -رحمه الله تعالى - (1): ((ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسيَّة في هذا الموعد ونظائره، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُق الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُفُ مَن حَيْثُ لا يَحْتَسِب ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَ إِن خَفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغنيكُمُ الله مَن فَضلِه إِن شَاع مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِب ﴾ (١)، ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضاً بعزب كان غنياً فافقره النكاح، وبفاسق تاب واتقى الله وكان له شئ فغني وأصبح مسكيناً؛ وذلك لحكمة من الله سبحاله وتعالى، وفي ذلك صلاح للإنسان، فمراعاة الأصلح للعباد تستوجب أن يكون الغني الحاصل بالزواج مصلحة للمتزوج ، فإن لم توجد مصلحة وقائدة، فإن حكمة الله تستوجب أن يتذلف

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: جـ٣، ص٢٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٢٨.

فظاهر الآية القرانية الكريمة دل على أن الله عز وجل سوف يغني المتزوج استنادا إلى صيغة الشرط ((إن يكونوا فُقراء يُغنيهم الله)) وفي هذا حجّة قاطعة للعازف عن الرواج خسية الفقر، علما بأن نشاهد ونسمع في الحياة الدنيا كثيراً من هذه الزيجات استمر بها الفقر بعد النكاح، وهذا على خلاف ما جاء في الآية الكريمة، فالزمخشري حرحمه الله تعالى السترط تحقق جواب الشرط بالصلاح.

جــ -قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلامِ وَمَنْ يُـرِدُ أَنْ يُصَلِّــهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ طَنِيقاً حَرَجاً كَانَّما يَصَعَدُ في السَّماءِ كَذَلِكَ يَجْعَــلُ اللهُ الرَّجْـسَ عَلَــى الَّذِيـنَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

د - وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَجْبَبُتَ ولَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَــآءُ وَهُــوَ أَعْلَــمُ
 بالمُهْتَدِينَ ﴾ (").

فيقول الزمخشري -رحمه الله تعالى - في تأويل هذه الآية القرآنية الكريمة: ﴿ لاَ تَسهدِي مِنْ أَحْبَبُتَ ﴾ لا تقدر أن تُدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، لأنّك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره ((ولكنّ الله)) يدخل في الإسلام ((ما يَشَاعُ)) وهو الذي علم أنّه غير مطبوع على قلبه، وأنّ الألطاف تنفع فيه، فيقرن به ألطافه حتى تدعوه إلى القبول. (( وَهُو أَعْلَمُ بِالمُهُتَدِينَ)) بالقابلين من الذين لا يقبلون)).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف: جـ٢، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) القصيص: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشأف: جـ٣، ص٨٠٤.

هـ - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأَ الله يُضِلِلْ فَ وَمَنْ يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِر اطِ مُسْتَقَيْمٍ ﴾ (١).

فيقول الزمخشري -رحمه الله تعالى- في تأويل هذه الآية: ((مَنْ يَشَا الله يُضلِلْكُ)) أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنّه ليس من أهل اللطف ((وَمَنْ يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِر اط مُسْتَقَيْمٍ)) أي يلطف به؛ لأنّ اللطف يجدى عليه ...))(١).

وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري -رحمه الله تعالى- قائلاً: (( وهدذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعاً لمعتقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال، وأنهما من جملة مخاوقات العبد. وكم تخزق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعها، وقد اتسع الحنوق على الراقع))(٢).

و-وقوله تعالى: ﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (١).

فقال في تأويل هذه الآية القرآنية الكريمة: ((أريدت به العبادة فيما يستقبل؛ لأنّ (لا) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أنّ (ما) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أنّ (ما) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الدال)(٥).

وقد تعقّب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري حرحمه الله تعالى - قائلاً: (هذا الذي قاله خطأ على الأصل والفرع جميعاً: أمّا على أصله القدري، فإنّه وإن كان مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم -لم يكن قبل البعث على دين نبي قبله، لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة في منصبه، ومنفر من اتباعه، فيستحيل وقوعه للمفسدة؛ إلا أنّهم يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر في آيات الله تعالى، وأدلة توحيده ومعرفته، وأن وجوب النظر به أبالعقل لا بالسمع فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم ألاً يظنوا به صلى الله عليه وسلم الاخلل بها،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشأف :ج ٢ ، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جـــ، ص٢١.

<sup>(</sup>٤) الكافرون: ٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشَّاف: جــ، ص١٠٢.

فحينئذ يقتضي أصلهم أنّه كان قبل البعث يعبد الله تعالى؛ فالزمخشري -رحمه الله تعالى- حافظ على الوفاء بأصله في عدم اتباعه لنبي سابق، فأخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب العبدة بالعقل. والحق أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم -كان يعبد قبل الوحسي ويتحنَّث في غار حراء))(١).

ز - وقوله تعالى: ﴿ قَالَ عَذَابِي أَصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْ ﴾ (١). فقال: (١) ((أي من وجب عليَّ في الحكمة تعذيبه، ولم يكن في العفوعنه مساغ لكونه مفسدة)) وهذا عند المعتزلة مبنيً على قاعدة الصلاح والأصلح الاعتزالية.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ، ص٥٠٨-٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشأف: جــــ، ص١٥٩.

## الفعل الثالث

أثر قضايا: (الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في توجيهات الزمخشري اللغويَّة والنحويَّة في كتابه الكشَّاف، ويضمُّ القضايا الآتية.

أُولًا - أثر قضايا: (الوعد والوعيد) في توجيهات الزمخشري اللغويّة والنحويّة في كتابه الكشّاف. وتضمُ القضايا الفرعيّة الآتية:

- مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة.

أ-أثر قضيَّة: (قبول التوبة واجب على الله سبحانه وتعالى).

ب-أثر قضيَّة: (إنَّ الله سبحانه وتعالى سوف ينجز وعده ووعيده).

ج--أثر قضيّة: (دخول المؤمنين الجنّة بسبب أعمالهم).

د-أثر قضيَّة: (لا شفاعة للعصاة يوم القيامة).

ثانياً - أثر قضايا: (المنزلة بين المنزلتين) في توجيهات الزمخسري اللغوية والنحوية في كتابه الكشاف، وتضم القضايا الفرعية الآتية:

-مفهوم: المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة:

أ-أثر قضيَّة: (إنَّ فاعل الكبيرة المؤمن في جهنم مخلَّد فيها) .

ب-أثر قضيّة: (لا ينفع الإيمان من غير عمل صالح) .

ثالثاً - أثر قضايا: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في توجيهات الزمخشري اللغويّة والنحويّة في كتابه الكشّاف. وتضم القضايا الآتية.

-مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه وأقسامه ووسيلته عند المعتزلة.

أوَّلا - أثر: (قضايا الوعد والوعيد) في توجيهات الزمخشري اللغويَّة والنحويَّة في الكَشَّاف.

- مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة.

الوعَد عندَ المعَتزِلة: هو كلُّ خبر يتضمَّن إيصال نَفْع إلى غيره أو دَفع ضرَر عنه في المستقبل، ولا فَرقَ بيْنَ أَنْ يكُونَ حَسناً مستتَحِقاً، وبين أنْ لا يكون كذلك. ألا ترَى أنَّه كما يُقيال إنّه تعالى وعد المطيعينَ بالنَّواب، فقد يقالَ وعدهُم بالتَفضلُ مَع أنَّهُ غير مُستَحِق.

وأمًّا الوعيد عندهم فهو كُلُّ خبر يتَضمَّنَ إيصال ضرر إلى غيره أو تفويت نفع عنه فـــي المستقبل، ولا فَرقَ بينَ أن يكون حسنا مُستحقاً وبينَ أن لا يكون كذلك، ألا ترى أنَّه كما يُقــال: إنَّ الله تعالى تَوعَّد العُصاة بالعِقاب، قد يُقال تُوعَّد السُلطان الغير بإتلاف نفســه وهَتـك حرمـه ونهب أمواله، مع أنَّه لا يستحق و لا يُحسنُ (١).

أي أنَّ من أحسن عملاً فيجازى بالإحسان إحساناً، ومَن أساء يُجـــازى بالإســاءة عذابــاً اليما (١). ولا بُدُ من اعتبار الاستقبال في الحدين جميعاً؛ لأنَّه إن نَفعه في الحــال أو ضــرَّهُ مــع القول، لم يكن واعداً ولا مُتوعداً (١).

يقول القاضي عبد الجبّار في الوَعُد والوعيد: ((وأمًا علوم الوعد والوعيد، فَهُو: أنَّ الله تعالى وَعَد المطيعين بالثواب وتَوعَد العُصاة بالعقاب، وأنَّه يفعل مَا وَعد به وتوعَد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الحلف والكذب))(؛).

وكذلك يقول الشهرستاني في الوعد والوعيد: ((واتفقوا على أنَّ المؤمن إذا خَرَج من الدنيا على طَاعة وتوبة استحق الثواب، والعوض والتفضيل. ومعنى آخر وراء الثواب، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها، استحق الخلود في النَّار، لكن يكون عقابة أخف من عقاب الكُفُار، وسمُوا هذا النمط وعداً ووعيداً))(ع).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٣٥،١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة عن أصول الديانة، جــ ١، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٣٥-١٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الملل والنحل: جــ١، ص ٣٩.

كَذَلك قالت المعتزلة: إِنَّ المعاصى التي يرتكبها النَّاس تتفسم إلى صغائر وإلى كَبائر، واختلفوا في تعريف الصغيرة والكبيرة؛ وأشهر أقوالهم أنَّ الكبيرة ما أتى فيها الوَعيد، والصغيرة ما لَمْ يأتِ فيها الوعيد، ثمَّ قَالوا: إِنَّ الكبائر بعضها يَصل مِنْ كبره إلى حدَّ الكفر؛ فمن شببه الله بخلقه أو جوَّره في حكمه، أو كذَّبه في خبره فقدْ كَفر (١).

لذلك فإنَّ المُعتَزَلة أنكروا الشَّفاعة في الذنوب يوم القيامـــة، فتجـاهلوا الآيــات القرآنيــة الكريمة التي تقولُ بها، وتمسَّكوا بالآيات التي تتفيها (١)؛ لأنَّ الشَّفاعة تتعارض مع مبـــدأ الوغــد والوَعيد؛ لأنَّها تتضمَّن مَعنى المحاباة (١)، ورتَبُوا على هذا أنَّه لاَ عفو عَن كَبيرة مِنْ غير توبَــة (١)، وإنَّ الله لاَ يغفِر لمُرتكِبَ الكَبائِر إلاّ بالتَوبَة، وأنَّه صادقٌ في وعده ووعيده (٥).

لذا فانهم أنكروها، وتأولوا الآيات الواردة في ثبوتها، وتَمَسَّكُوا بالآيات الواردة في نفيها (١)، وقالوا: إنَّ ما ينالهُ الإنسان باستحقاق مينه، وأنَّ أسمى المنازل منزلة هو الاستحقاق (٧).

كذلك قال القاضي عبد الجبّار: (( أمَّا مَن خالف في الوعد والوعيد، وقال: إنّه تعالى مَا وَعد المُطيعين بالثواب و لا تَوعَد العاصين بالعقاب البتّة، فإنّه يكون كافراً (()، وهذا الأصل مسن أصول المعتزلة وثيق الصلّة بأصل ((العدل))؛ لأنّه مُتعلّق بالجزاء الواجب على ما قدمست يَد الإنسان المُكَلّف من أعماله، ومن ثمّ اندرج تحت العدل في كثير من مباحثهم (()).

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين: ص١٥٥/ ضحى الإسلام: جـــ من ١٢-٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل بين الملل والأهواء والنحل، جـــــ، ص١١١-١١/ الإبانــة عــن أصــول الديانــة:ج١، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتزلة: زهدي جار الله ، ص٥١، ٥٢، ١٠٠ / الإبانة عن أصول الديانة : جــ١، ص١٠٩.

<sup>(؛)</sup> انظر: الإبانة عن أصول الديانة: جـ١٠ ص١٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، ص٣٨-٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإبانة عن أصول الديانة : جــ١، ص١٠٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر: المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية من خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله: ص٤١. تأريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: جــ١، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح الأصنول الخمسة، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: في علم الكلام در اسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: جــــ١، ص١٥٧، المجتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص٦٢.

ويمكن تلخيص النظرة المعتزلية إلى اليوم الآخر: إنَّه استحقاق وأعواض، أمَّا الاستحقاق: فإنَّ الإنسان يستحقق على طاَعتِهِ الثواب وعلى معصيتهِ العقاب، وأعواض لِغير المُكلَّفين كالأطفال والحيوانات (١).

فمفهوم الوَغد والوَعيد عند المعتزلة يعني أنَّ مَنْ يُطِع الله سُبحانه وتعالى ويلتزم بأوامره يدخل الجنَّة وُجوباً لا محالة إِذ لا يصح أن يخلِف الله وعداً قطعه للناس، مؤمنين كانو! أو كافرين، فالمؤمنُون لهم الجنَّة، والكافرون لهم النَّار (٢). وأنَّ من يعصي الله سبحانه وتعالى و لا يلتزم بأوامره يدخل النار وجوباً لا محالة، وأنَّ الله سبحانه وتعالى يُجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء، وأنَّ مُرتكب الكبيرة سيُخلد في النَّار لكن عذابه يكون أقل من عذاب الكافر ولا تُقبل فيهم شفاعة، ولا يُخرج منهم أحداً من النَّار وذلك لكي لا يسقُط وعد الله ووعيده، فالتُوب الكبائر إلاً سبحانه وتعالى صادقٌ في وعده ووعيده، لا مُبَدل لكلماته، ولا يغفر لمُرتكب الكبائر إلاً بالتَّوبة (٢)، ولا يخلف في ذلك.

فالوغد والوعيد الركن الثالث من أركان المعتزلة الخمسة، وهو يبحث في أن وعد الله سبحانه وتعالى لعبادة الصالحين بالجنّة والنعيم في الآخرة متحقّق لا محال، وكذلك وعيده للكفّار والمشركين العصاة بالنّار واقع لا مفرّ منه، والله سبحانه وتعالى لن يخلِف وعده ووعيده؛ لأنّه صادقٌ في ذلك وأن الإنسان سيُحاسب على ما عمله من خير أو شر في الحياة الدنيا، وأن العُصاة لن تنفع شفاعة الشّافعين لهم في الآخرة؛ وذلك تنزيها لله تعالى عن الجور والظلم، فللله سبحانه وتعالى عندهم عادلٌ صادق في وعده ووعيده.

وانبثق عن هذا المبدأ الاعتزالي، قضايا ثانوية وردت فعي القران الكريم. فعمل الزمخشـوي كغيره مِنْ المعتزلة على تأويل الآيات التي تتعلَّق بهذا المبدأ، فذكر في هــــذا الأصــل القضايــا الآتية:-

<sup>(</sup>١) انظر: في علم الكلام در اسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين : جــ١، ص١٥٩،١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص ٦٤،٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مروج الذهب ومعادن الجواهر :جـــ٣، ص٢٣٥.

- ١- إنَّ قُبول النُّوبة واجبّ لا محالة على الله سبحانه وتعالى.
- ٢- إِنَّ الله سبحانه وتعالى مكفَلٌ بإنجاز وعده ووعيده لعباده، وكُلُّ حسب عمله الذي عملـــه
   في الدنيا.
- ٣- إِنَّ المؤمنين سوف يدخلون الجناة تفضلاً من الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى دخل المؤمنون الجناة، وإذا لم يشأ لم يدخلوها.
  - ٤- إنَّ العُصاة لا شفاعة لهم ولن تُعفر ذنوبهم.

لذا فقد أنكر المعتزلة شفاعة الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- للعُصاة والفاسقين يـوم القيامة.

أ- أثر قضيَّة: (قبول التوبة واجبّ على الله سبحانه وتعالى).

أُوَّل الزمخشري في هذه القضية الآيات القرآنية الآتية:

أ-قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم وَكَانَ اللهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

فهم يحتجُون على ما يذهبون إليه: (على أنّه يجِب على الله عقلاً قُبول التّوبَة بِهذه الآية من وجهتين:-

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكَشَّاف: ج١، ص٧٩-٤٧٩.

الأولى: أنْ كَلَمة (على) للوجوب، فقوله: ﴿ إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللهِ للَّذِينَ ﴾ يَدلُ على أنَّه يَجب عَلَى الله عقلاً قُبُولها. والثانية: - لَو حَملنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوبَ لَهُ عَلَى الله عَلَا قَبُولها. والثانية: - لَو حَملنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوبَ لَهُ عَلَى الله على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتي عن الوقوع، أمَّا إذا حَملنا ذلك على وجوب القبول، وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتي ولا يلزم التّكرار (١١).

أمًّا أهل السُنة فيرون أنَّ أحداً لا يستوجَّب على الله شيئاً، وأنَّ ذلك ونحوه محمــول علـــى وجوب صدق الخبر (٢).

ويُعقبُ ابن المنيِّر الإسكندري على تأويل الزمخشري لهذه الآية القرآنيــة الكريمـة وما شاكلها قائلاً: ((وقَد نَقَدُم في مواضع أنَّ إطلاق مثلُ هذا من قول القائل: يجب علَى الله كذا. مما نعوذ بالله منه - تعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب - وقاعِدة أهل الــسدُة أنَّ الله تعـالى مهما تفضلُ فَهو لا عن استحقاق سابق؛ لأنهم يقولون: إنَّ الأفعال التي يتوهم القدريــة أنَّ العبـد يستحق بها علَى الله شيئا، كلّها خلق الله، فَهو الذي خلق لعبده الطّاعة وأثابه عليها، وخلــق لــة التوبة وقبلها منه، فهو المحسن أولاً وأخراً، وباطناً وظاهراً لا كالقدرية الذين يزعمون أنَّ العبــد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله، يستوجب على ربّه المغفرة بمقتضى حكمته التي تُوجب عليــه على زعمهم- المجازاة على الأعمال إيجاباً عقلياً، فلذلك يطلقون بلسان الجراَّة هذا الإطلاق. ومــل أيشع ما أكد الزمذشري هذا المعتقد الفاسد بقوله: يجب على الله قبول التوبة، كما يجـــب علــي أبشع ما أكد الزمذشري هذا المعبود بالعبد، وقاس الخالق على الشقبول التوبة، كما يجــب علــي لسان العاقل، ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه، ويتَعثر القلم عند تسطيره. على أنُ من لطــنف الله نتعلى أن لم يجعل حاكي الكفر كافراً، ولا حاكي البدعة لضرورة ردها والتحذير منــها مبتدعــا. وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلاً اغتناماً لفرصة التمسك على صحتــه بصيغــة (عاـــ)

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير المسمَّى مفاتيح الغيب للرازي: جــ، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمّى مفاتيح الغيب: للرازي، جـ٤، ص٥، الجامع لأحكام القران: للقرطبي: جـ٥، ص٩٥-٩٧ ، حاشية الانتصاف على الكشّاف: جـ١، ص٤٧٨، تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم: ج٢، ص١٥٥-١٥٥.

المشعرة بالوجوب، فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق. ولم يجعل الله فيها مستروحاً، فإنسا نقول معاشر أهل السنّة قد وعدنا الله قُبول التّوبة المستجمعة لشرائط الصنّحة ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبر، فمهما ورد من صيغ الوجوب فمنزل على وجوب صدق الوعد، ومعنى قولنا: ((صيدق الخبر واجب)) كمعنى قولنا (وجود الله واجب)؛ لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئاً))(١).

يوحي تفسير الزمخشري لهذه الآيات القرآنية الكريمة أنَّ حَرَف الجر (علَى) يفيد الوجوب، وأنَّ قبول التَّوبة، والتجاوز عن الخطايا واجبان على الله سبحانه وتعالى للتائبين؛ وذلك لتتماشى هذه الآية مع معتقده الاعتزالي في الوعد والوعيد والَّذي يَقْضي بوجوب قبول التَّوبة على الله سبحانه وتعالى للَّذين يرتكبون السوء بجهالة منهم، ثم يتوبون عن ذلك. (فالزمخشري اعتمد على معنى الوجوب لحرف الجر (على)، والذي لم يقل به أحدٌ من النَّحاة السابقين.

وقد أورد الزمخشري في الكشَّاف معنى الوجوب لحرف الجر (على) في أكثر من آية منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (٢)، فقال في تأويل هذه الآية: (هو تفضلُ إلاَّ أنَّه لَمَّا ضمَّن أن يتفضلُ به عليهم، رَجَع التفضلُ واجباً كنذور العباد) (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ (أن هداية الطريق الموصل السي الحق واجبة عليه، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ (١٠).

وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبُّكَ وَعَدا مَسْنُولا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكُشَّاف : جــ١، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) هود: ۲.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩.

<sup>(</sup>٥) الليل: ١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكَشَّاف: جـــ٢: ص٥٧٢، حاشية الإنتصاف على الكَشَاف، جـــ٢، ص٥٧٢، حيث علَّق ابن المنسيّر الإسكندري على تأويل الزمخشري لمعنى الوجوب كحرف الجر ((على)).

<sup>(</sup>٧) الفرقان : ١٦.

(أي كان ذلك موعوداً وَاجباً على رَبّك إِنجازه، حقيقاً ان يُسال ويُطلَبَ؛ لأنّه جزاء واجرر مُستحق)(١).

وقوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٢) حيث قُدّمت ((على)) المفيدة للوجوب لبيان: (أنَّ حسابهم ليس بواجب إلاً عليه، وهو الَّذي يحاسب على النقير والقطمير. ومعنى الوُجوب: الوجوب في الحِكْمة ) (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمِنِين ﴾ (١).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الأُخْرَى ﴾ (٥). فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: (لأنها واجبة عليه في الحِكْمة، يجازي على الإحسان والإساءة) (٦).

وتعقب ابن المنيّر الإسكندري تفسير الزمخشري لهذه الآية القرآنية الكريمة قائلاً: (هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يُسمَونَهُ مراعاة للصلّاح والحكمة، وأي فساد أعظم ممّا يوودي إلى اعتقاد المعتزلة بالإيجاب على رب الأرباب، تعالى الله عن ذلك)(١). ولم يذكر النّحاة معنى الوجوب لحرف الجر ((على))(١)، بل رد بعضهم تأويل الزمخشري لمعنى الوجوب لهذا الحرف في الآيات السابقة(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جـــــ، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الغاشية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشأف: جــ ؛ ، ص٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشَّاف: جـ، ص١١٧، ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جـ؛ : ص١٧٠.

 <sup>(</sup>٨) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جــ١، ص١٤٧،١٤٢، إملاء ما مَنَّ بـــه الرحمــن مــن وجــوه
 الإعراب والقراءات في جميع القرآن: جــ١، ص١٧١.

<sup>(</sup>٩) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـــ، ص١٦٨، تفسير النَّسفي المسمَّى بمــدارك التَّــنزيل وحقائق التأويل: ج٢، ص٧٠٩.

ب- أثر قضيّة: (إنَّ الله سبحانه وتعالى سوف ينجز وعده ووعده).

أمًا القضية الثانية في أصل الوعد والوعيد وهي أنَّ الله سبحانه وتعالى سوف يُنجِز وَعَــده ووعيده لعباده بقدر ما عَملُوا من خير وشر.

فذكر الزمخشري في هذه القضية:

أ-قوله تعالى: ﴿ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدُوا وإِنْ تَولُوا فَإِنَّمَا هُم في شبقاق فَسَيكَفِيكُهُمْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١). فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: (ضمان مبن الله لإظهار رسول الله -صلَّ الله عليه وسلَّم-، وقد أنجزوا وعده بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النَّضير. ومعنى السين أنَّ ذلك كائنٌ لا محالة، وإِنْ تأخر إلى حين (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ آمنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَم يُفَرّقُوا بَينَ أَحَدِ مِنهُمْ أُولَنِكَ سَوفَ يُؤتِيهِمُ أُولُنِكَ سَوفَ يُؤتِيهِمُ أُولُنِكَ سَوفَ يُؤتِيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾ (٣). فقال في ذلك: (معناه أنَّ إِيتاءها كائنٌ لا محالة وإِنْ تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متأخراً)(١).

وقوله تعالى: ﴿ وَالمؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُ وَفَ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوثُونَ الزِّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سيرحمهُم اللهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (ع). فقال (٦): ((السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تُؤكد الوعد، كما تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يوما، تعني أنك لا تفوتني، وإن تباطأ ذلك، ونحوه ﴿ سيَجعُلُ لَـهُمُ الرَّحمنُ وُدًا ﴾ (١)، ﴿ وَلَسُوفَ يُعطِيكَ رَبُكَ فَتَرضَى ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) النَّماء: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكثناف: جــ١، ص٥٢١.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشأف: جــ،٢، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) مريم: ٢٩.

<sup>(</sup>٨) الضنعى: ٥.

فأوّل الزمخشري الآيات المُتَصلة بحرفي الاستقبال (السّين) و (سوف)؛ إرضاء لمُعتقده الاعتزالي، الذي يرمي إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى سوف ينجز وعده ووعيده لعباده لا محالة في ذلك، ولن يخلف وعده ووعيده أبداً.

وقد رد أبو حيًان ما ذهب إليه الزمخشري في معنى حرفي الاستقبال (السين) و (ســوف) قائلاً: ((والمجيء بالسين يدلُ على قُرب الاستقبال إذ السين في وضعها أقرب في النتفيــس مـن سوف))(١).

وقال ابن هشام الأنصاري في شرح قول الزمخشري: ((وزعم الزمخشري أنّها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنّه واقع لا محالة، ولم أر من فَهم وجه ذلك، ووجهه أنّه أنفيد الوعد بحصول الفعل؛ فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مُقتض لتوكيده وتثبيت معناه، وقد أوما إلى ذلك في سورة البقرة فقال في: (فسيَكفيكَهُمُ اللهُ): (ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة، وإن تأخّر إلى حين، وصر عبه في سورة براءة فقال في: ((أولئك سيرحمهمُ اللهُ)): السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة؛ فَهي تُؤكّد الوعد كما تؤكد الوعيد، إذا قلت: (سَانتقم منك)).

ب-وقوله تعالى: ﴿ وَيَومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ استَ كَثَرتُم مَنِ الإِنسِ وَقَالًا أُولِيَاوُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبِّنَا استَمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الَّذِي أجَلْت لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُم خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢). يوحي ظاهر الآية القرآنية الكريمة تناقضاً مع ما ذهب إليه المعتزلة. في خلود أصحاب الكبائر في النَّار, يُفهم من ظاهر الآياة القرآنية القرآنية الكريمة أنَّ الله سبحانه وتعالى قد يشاء إخراج أهل النَّار منها، أو بعض أهل النَّار.

فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (أي يخلدون في عذاب النار الأبــد كله، إلا ما شاء الله، إلا الأوقات التي ينتقلون فيها من عذاب النار إلى عــذاب الزمـهرير، فقـد

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ١، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جـ١: ص١٣٩-١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢٨.

رُوي أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردد إلى الجحيم)(١).

وبنفس الأسلوب فسر الزمخشري قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذَينَ شَقُوا فَفِي النّارِ لَ هُمْ فَيْهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمواتُ والأَرضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُك، إِنَّ رَبُكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٢). فظاهر هذه الآية القرآنية الكريمة يدلُّ على أنْ مُرْتكِب الكبيرة لا يخلِّد في نار جهنم، بل إنه لا يمكن أنْ يخرج إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيحاول جاهدا أنْ يصرف هذا المعنى فيقول: ((وقد ثبت خُلود أهل الجنَّة والنَّار في الأبد من غير استثناء، قلت: هو استثناء مِنْ الخُلود في عذاب النار، ومن الخلود في نعيم الجنَّة: وذلك أنَّ أهل النَّار لا يُخلِّدون في عذاب النَّار، ومن الخلود في نعيم الجنَّة: وذلك أنَّ أهل النَّار، وبما هُو أغلظ منها كلِّها، وهو رضوان الله، كما قال: ﴿ وَعَدَ اللهُ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِن اتِ جَنَّاتِ عَدَن وَرضُوانٌ مِنَ اللهُ أَكْبَرُ ﴾ (٣).

ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنّة مِمّاً لا يعرف كنه الأهو، فهو المراد بالاستثناء، والدّليل عليه قوله تعالى: ﴿عُطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودُ ﴾ (٤) ومعنى قوله في مقابلته ((إنّ ربّك فعّالٌ لما يريد)) أنّه يفعل بأهل النّار ما يُريد من العذاب، كما يُعطي أهل الجنّة عطاءه اللّذي لا انقطاع له، فتأمله فإنّ القرآن يُفسر بعضه بعضاً، ولا يخدعنك عنه قول المجررة (٥). إنّ المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإنّ الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم وما ظنّك بقوم نبذوا كتاب الله لما روي لهم بعض الثوابي عن عبد الله بن عمرو بن

<sup>(</sup>۲) هود : ۲۰۱، ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) التُّوبة : ٧٢.

<sup>(</sup>٤) هود : ۱۰۸.

<sup>(</sup>٥) المجبرة: يريد أهل السُّنة.

العاص: ليأتين على جهنم يوم تُصتَفق فيه أبوابها ليس فيها أحدً؛ وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً، وقد بلغني أن من الضلال من اغتر بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياد بالله من الخُذلان المبين، زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه، وتتبيها على أن نغفل عنه، ولئن صح هذا عن ابن العاص، فمعناه أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك خلو جهنم وصفق أبوابها (۱). يتبين لنا من تأويل الزمخشري للآيتين القر آنيتيان الكريمتيان السابقتين عدم إمكانية خروج أصحاب الكبائر من النار بالشَّفاعة. وهذا يتلاءم مع معتقدهم في الوعد والوعيد الذي يقوم على نفى الشفاعة لأهل الكبائر.

وتعقّب أبو حبّان الأندلسي تفسير الزمخشري قائلاً: ((وأمّا ما ذكره من الاستثناء في أهل النّار من كونهم لا يخلدون في عذاب النّار إذ يتنقلون إلى الزمهرير فلا يصدق عليهم أنّهم خالدون في عذاب النّار فقد يتمشى، وأمّا ما ذكره من الاستثناء في أهل الجنّة من قوله خالدين فلا يتمشى؛ لأنّهم مع ما أعطاهم الله من رضوانه وما تفضل عليهم به من سوى ثواب الجنّة لا يخرجهم ذلك عن كونهم خالدين في الجنّة فلا يصبح الاستثناء على هذا بخلاف أهل النّار فإنه لخروجهم من عذابها إلى الزمهرير يصح الاستثناء)(١).

جــوقوله تعالى: ﴿ رُبُّما يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسلِمِينَ ﴾ (١). فقال: ((فإن قُلت: لِمَ دخلت (ربَّما) على الفعل المصاصي؟ قلت: لأنَّ المترقِب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنّه قيل: ربَّما ودّ، فــإن قُلت: متى تكون ودادتهم؟ قلت: عند الموت، أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحــال المسلمين. وقيل: إذا رأوا المسلمين يخرجون من النّار، وهذا أيضاً باب من الودادة، فإن قلت: فمـا معنى التقليل؟ قلت: هو وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك، وربما ندم الإنسان

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٥، ص٢٦٤، انظر: وجوه الاستثناء الواردة فـــي الآيـــة معاني القرآن الفراء: جــ٢: ص٢٨، تأويل مشكل القرآن، ص٢٢، ٥٥، ٥٥، البيان في غريب إعــواب القرأن: جـــ١، ص٣٤، الملاء ما من به الرحمن مـــن وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: جــ١، ص٢٦١.

<sup>(</sup>T) الحجر: Y.

على ما فعل، ولا يشكون في تتدمه، ولا يقصدون تقليله، ولكنَّهم أرادوا: لو كان الندم مشكوكاً فيه أو كان قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل، لأنَّ العقلاء يتحررُون من التعررُض للغم المظنون، كما يتحررُون من المتيقن ومن القليل منه، كما من الكثير))(١).

وتعقب ابن المنيّر الإسكندري قائلاً: (لا شك أنّ العرب تعبّر عن المعنى بما يؤدي عكس مقصودة كثيراً ومنه قوله:

## قد أترك القرن مصفراً أنامله

وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك. وقد عبر بقد المفيدة للتقليل، ومنه والله أعلم. ﴿ وَقَلَمُ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله ﴾ والمقصود توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم، وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك، فمنهم من وجهه بما ذكره الزمخشري أنفأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومنهم من وجهه بأن المقصود في ذلك الإيدان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد، وذلك شأن كل من انتهى لنهايته أن يعود إلى عكسه. وقد أفصح أبو الطيب ذلك بقوله:

ولجدت حتى كدت تنخل قائلاً المنتهى ومن السرور بكاء وكلا هذين الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليها، والعمدة في ذلك على سياق الكلام، لأنّه إذا اقتضى مثلاً تكثيراً، فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع بأن المراد المبالغة على إحدى الطريقتين المذكورتين والله أعلم) (٢).

فتأويل الزمخشري لهذه الآية القرآنية الكريمة يتفق مع معتقده في إنجاز الله سبحانه وتعالى وعده ووعيده لعباده الدين يفعلون الخير والشر، وبناء عليه أجاز دخول (ربما) في الآية القرآنية الكريمة على الفعل المضارع، وذلك لأن تحقق وعد الله ووعيده أمر لا يدخله شك.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشَّاف: جــ، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج٢، ص١٤٧-١٥٤٥.

د-وقوله تعالى: ﴿ وَقِهِم السَّيئِاتِ وَمَن ثَقَ السَّيئَاتِ يَومَئِذِ فَقَدْ رَحَمْتُهُ ﴾ (١).

يوحي ظاهر الآية القرآنية الكريمة من أن الله سبحانه وتعالى قد يمدو عن الإنسان السيئات، وهذا يتعارض مع مبدأ المعتزلة في العَدّل الإلهي، وفي أن الإنسان حر في أفعاله، يفعل ما يريد في حياته الذنيا، فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (أي العقوبات أو جَزاء الميئات، فحذف المضاف وهو (الجزاء) أو (العقوبة)، أي المفعول به الفعل (وقهم) وأبقى المضاف إليه فيصبح التقدير (وقهم عقوبة أو جزاء السيئات)، فحدف المضاف على أن السيئات هي الصغائر أو الكبائر المتوب عنها، والوقاية منها: التكفير أو قبول التوبة) (٢).

استند الزمخشري في تأويله هذه الآية القرآنية الكريمة على تقدير مضاف محذوف؛ ليتخلّص من معنى الآية الظاهر الذي يتعارض مع معتقده في الوعد والوعيد في عدم المغفرة لصاحب الكبيرة غير التائب. إلا أنّه وقع نتيجة هذا التأويل في تتاقض، فلا يجوز على مبدأ المعتزلة في الوعد والوعيد أن يقي الله الكافرين عقوبة سيئاتهم.

هــوقوله تعالى: ﴿ كُلُمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودُا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَــذَابَ إِنَّ الله عَرْيُرًا حَكِيْماً ﴾ [7]. فقال الزمخشري في تأويل الآية القرآنية الكريمة: (ليدوم لهم ذَوقَــه ولا ينقطع، كقولك للعزيز: أعزك الله، أي أدامك على عزك وزادك فيه) (٤). فالزمخشري مـن أجـل نصرة مُعتقده في الوعد والوعيد (٥) وتقريره قد أثبت معنى الديمومة للفعل المضارع (ليذوقــوا)، وأنَّ الكافر مخلَّد في النار.

جـ- أثر قضيّة: (دخول المؤمنين الجنّة بسبب أعمالهم).

يعتقد المعتزلة بأنَّ دخول الناس في الجنة يكون بسبب أعمالهم في الحياة الدنيا، لا بتفضيل

<sup>(</sup>١) غافر : ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) النّساء: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: جـ١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ضُمى الإسلام: جـ٣، ص ٢١ وما بعدها.

جمهور أهل السُنة الَّذين يرون أنَّ دخول النَّاس الجنَّة يكون بتفضلُ من الله سبحانه وتعالى وليـس بسبب أعمالهم في الحياة الدنيا، وهذا يتفق مع مذهبهم في الوعد والوعيد.

فتأول الزمخشري في هذه القضية الآية القرآنية الكريمة الآتية: ﴿ .. و نُسودُوا أَنِ تِلكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١). فقال: ((إنَّ أهل الجنَّة يدخلون الجنَّة بسبب أعمالهم لا بالتفضيُّل، كما تقول المبطلة (١)، ويستفاد هذا من معنى (الباء) في الآية القرآنية الكريمة: (بِمَا كُنتُم) فهذه الباء عنده هي باء السببية))(١).

ورد أبو حيَّان الأندلسي على ما ذهب إليه الزمخشري قائلاً: (والباء فـــي (بمـــا) للســبب المجازي، والأعمال أمارة من الله، ودليل على قوة الرجاء ودخول الجنَّة إِنَّما هو بمُجَّرد رحمــة الله، والقسم فيها على قدر العمل ولفظ أورثتموها مُشير إلى الأقسام وليس ذلك واجبــاً علــى الله تعالى)(٤).

جاء في شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: (باء التعويض وتُسَمَى باء المقابلة وهي الدَّاخلة على الأعواض والأثمان حسا (كَبعِتَك هَذا) الثوب (بهذا) العبد، فمدخول الباء هو الثمن، أو معنى نحو: كافأت إحسانه بضعف، فمدخول الباء هو العوض. قال في المغني: ومنه أدخلو! الجنة بما كنتم تعملون وإنَّما لَم يقدِّر باء السببية كما قال المعتزلة وكما قال المعنى من أهل السُنة في لَنْ يدخُل أحدكم الجنة بعمله لأنَّ المعطى بعوض قد يغطي مجاناً، وأمًا المسبّب فلا يوجد بدون السبب وبهذا تَبيُن أنَّه لا تعارض بين الحديث والآيسة

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشَّاف: جــ٢: ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ؛: ص٠٠٠.

لاختلاف محملى الباعين جمعاً بين الأدلة .... قال في المغني: ومنه قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، وإنّما لم نقدرها باء السببية كما قال المعتزلة ...)(١)، وذلك من أجل البرهنة على دخول الجنّة للمؤمن برحمة الله وفضله، لا بسبب أعماله.

ويرى الدكتور فاضل صالح السامرائي: ((إنَّ أهل السُنة يقولون إنَّ الباء هي باء التعويض أو باء المقابلة، واللغة تحتمل هذا التوجيه، والمعتزلة – ومنهم الزمخشري كما ذكرند يقولون هي باء السببية، واللغة تحتمل هذا التوجيه أيضاً. فكلا التوجيهين صحيح من حيث اللغة غير أنَّ الذي يرجِّح رأياً على رأي – والمسألة مسألة اعتقاد – هو النصوص الشرعيَّة الأخرى، فقد جاء في الحديث الصحيح أنَّه لا يدخل الجنَّة أحد بعمله، ولكن بفضل الله وبرحمته أي بالتفضل الذي نفاه الزمخشري فيرجَّح هنا – من حيث الاعتقاد – رأي أهل السُّنة والله أعلم))(۱).

د- أثر قضيَّة: (لا شفاعة للعصاة يوم القيامة).

يرى المعتزلة بأنَّه لا شفاعة للعصاة في الآخرة، فهم بذلك قد خالفوا جمهور أهل السُئة الذين يرونها، ويؤمنون بها في الآخرة؛ فذكر الزمخشري في هذه القضية الآيات القرآنية الكريمة الآتية:

أ-قوله تعالى: ﴿ وَ اتَّقُوا يَوْمَا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَـفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْها عَدَلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣).

فقال (٤): (يوماً) يريد يوم القيامة (لا تجزي) لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق، وهذه الجملة منصوبة المحل صفة (ليوماً). وما عُطف عليها من جُمل : ((و لا يُقبلُ مِنْها شَفَاعَةٌ وَلا يُؤخَذُ منصوبة المحل صفة (ليوماً). وما عُطف عليها من جُمل : ((و لا يُقبلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤخذ منها عَدل )) أي فدية؛ لأنها مُعادلة للمفدي، ((ولا هُمْ يُنْصَرُونَ)) يعني ما دَلَت عليه النفس

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: جــ ٢: ص١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدراسات النحويَّة و اللغويَّة عند الزمِخشري: ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشَّاف: جــ١: ص١٣٨-١٤٠.

المنكرة في النفوس الكثيرة والتذكير بمعنى العياد والأناسي، فهذه الجمل صيفات لقول تعالى: (يوماً)، فيوم القيامة كما يقول الزمخشري موصوف في هذه الآية القرآنية الكريمة بجمل متعددة، تؤكّد كُلُها ما يَذْهب إليه المعتزلة في نفي الشفاعة للعصاة؛ لأنّه نفى أن تقضى نفس عن نفس حنّا أخلت به من فعل أو ترك، ثُمَّ نفى أن يُقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنّيها لا تُقبل للعصاة. واعتمد الزمخشري في نفي الشفاعة عن العصاة بصيغة التتكير والإبهام في الآية: يوما - نفس من فعل أسينا، ويفيد معنى التتكير أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس منها شيئاً من الأشياء، وهو الإقناط الكلي القطاع للمطامع، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا يُقبلُ مِنْها شَها شَهاعةٌ وَلا يُوخذُ مِنْها عَدل ﴾ أي فدية لأنها معادلة للمفدي. ومنه الحديث (لا يُقبل منه صرف ولا عدل) (١) أي توبة ولا فدية. وقرأ قتادة: ولا يقبلُ منها شفاعة، على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وجل أن أباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسوا، فإن قلت: هل فيه دليل على أنَّ الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم، لأنه نفى أن تقضي نفس عن نفسس حقاً أخلت به من فعل أو ترك، ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة)).

وتعقب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري قائلاً: (أمّا من جحد الشفاعة فهو جدير وتعقب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري قائلاً: (أمّا من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها. وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فاولنك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنّها تتال العصاة من المؤمنين وإنّما ادخرت لهم، وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لأن قوله يوما أخرجه منكراً ولا شك أنّ في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. قد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدّد أيامها واختلاف أوقاتها. منها قوله تعالى: ﴿ فَلا أنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئذٌ وَلاَ يَسَاعَلُونَ ﴾ مع قوله ﴿ وَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُ المُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلِي المِعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَدُ المُعْلَى المِعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى الم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث على رفعه (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل - الحديث ورواه عبد الرزاق وقال في آخره: والصرف والعدل: التطوع والفريضة. واتفقا عليه من حديث انس نحوه. ولمسلم حديث أبي صالح عند أبي هريرة رفعه: "المدينة حرم فمن أحدث - فذكره وغفل الطيبي فعزاه لأبي داوود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ من تعلم صرف الكلام ليمبي به قلوب الناس لم يقبل الله منه يه وم القيامة صرفاً ولا عدلاً "). انظر حاشية الانتصاف على الكشاف: ج١، ص١٣٩.

يتساعَلُونُ ﴾ فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين، متغايرين: إحداهما محل للتساؤل، والأخر ليس محلاً له، وكذلك الشفاعة، وأدلة ثبوتها لا تحصى كثيرة، رزقنا الله الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة) (١).

ب-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾(٢).

فقال: (الوجه أن يكون الفعل المنفي لا يُغفر، والمثبت يغفر جميعاً موجهين إلى قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ يَشْآءُ ﴾ كأنّه قيل: إِنَّ الله لا يغفر لمن يشاء الشيرك، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، على أنّ المراد بالأول: (الشرك) من لم يَتُب، وبالثاني: وبما دون الشرك؛ من تاب عسن الكبائر أو الصغائر المجاوز عنها. ونظيره قولك: إِنَّ الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمسن يشاء. تريد: لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله، ويَبْذِل القِنْطار لمن يَستأهله، وعلى هذا التأويل يكون فاعل يشاء المستثر، عائد إلى ((من)) لا إلى الله سبحانه وتعالى)، وتقدير الآية القرآنية الكريمة: إِنَّ الله لا يغفر الشرك أبداً، وإِنْ مات صاحبه على غير توبة، ويغفر ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء التوبة)."

ففي هذا التأويل لا يغفر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمشرك ولمرتكب الكبيرة غير التائب، وهذا التأويل يتَّفق مع معتقد الزمخشري في الوَعد والوعيد.

وقيل: جاء شيخٌ من العرب إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: (إنَّى شيخٌ منهمك في الذنوب، إلا أنّى لَمُ أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به، ولَم أتخذ من دون و وليَّا، ولَم أوقع المعاصى جراة على الله ولا مُكَابرة له، وما توهمت طَرفة عيْن أنّى أعجز الله هرباً، وإنّى لنادم تائب مستَغفر، فما ترى حالى عند الله فنزلت، وهذا الحديث ينصر قول من فسر وإنّى لنادم تائب مستَغفر، فما ترى حالى عند الله فنزلت، وهذا الحديث عن الرسول -صلى الله هرباله الله الله المديث عن الرسول -صلى الله

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الانتصاف على الكشَّاف: ج١، ١٣٩-٠١٠.

<sup>(</sup>٢) النَّساء: ٨٤، ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشُّاف: جــ١: ص٩٠٥-٥١٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف: جــ١: ص٤٥٥.

عليه وسلَّم-، لِيُبِيِّنَ سَبَب نُزُول الآية، وليُؤيد ما ذَهب إليه في أنَّ مَعْنَى (مَنْ يَشَاءُ) هُوَ التَّسَائِب مِنْ ذَنِيه.

فالزمخشري في تأويله لهذه الآية القُرآنية الكَريمة قد حَملَها أمرين: أحدهما: إضافة التَّوبة إلى المشيئة وَهْيَ غير مذكورة، ولا دَليل عَلَيها فيما ذكر. والثَّاني: أنَّه بَعْدَ تَقُريره التَّوبة التَّوبة إلى المشيئة وهُي غير مذكورة، ولا دَليل عَلَيها فيما ذكر. والثَّاني: أنَّه بَعْدَ تَقُريره التَّوباتُ احتكم فقدَّرها على أحد القِسمين دُون الآخر. وما هذا إلا من جَعل القُرآن تَبْعاً للرأي نعوذَ بالله من ذَلك. وأمًا القدريَّة فَهُم بِهذا المُعْنَقُد يقع عليهم المثل السائد (السيد يُعطي والعبد يمنع)؛ لأنَّ الله تعالى يُصرِّح كرمة بالمغفرة. للعُصاة على الكبائر إن شاء، وهم يَدْفَعون في وجه هذا التصريح، ويُحيلون المغفرة) (١).

ويقول أبو البقاء العكبري في إعراب هذه الآية القُرآنية الكَريمة: (وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء) هُوَ مُسْتَأْنف غَير مَعْطُوف على (يغْفِر الأولى)؛ لأنّه لَو عطف عليه لَصار مَنْفِيّاً)(١).

فالإعتزال هُوَ السَبَبَ الرئيس فِي هذا التَّصنُع والتَّكَلُف والتَّعشُف في تَوجِيه هذه الآية القُرآنية الكَريمة يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِها عَكْس مَا القُرآنية الكَريمة يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِها عَكْس مَا يَعتَقِدُهُ المُعتزلِة؛ فَمُعتقدهم أنَّ الله سَبُحَانه وتَعالى يَغْفِر للمُشْرِك الكَافِر بالتَّوبَة، عَنْ طريق تَعليت الجار والمجرور (لِمَنْ يَشاء) بِالفِعلين لاَ يَغْفِر، وَيَغْفِر.

ورد أبو حيَّان الأندلُسي تأويل الزَمخشري قائلاً: ( وَقَوَله قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الله عز وعَلاً يغفِر الشيرك لمن تابَ عنه، هذا مُجْمع عليه، وقوله وإنه لا يغفِر ما دُونَ الشيرك مِن الكَبَائر إلا بالتُوبة فَنقُول لَهُ: وأين ثَبتَ هذا، وإنِما يستندلُون بغمومات تَحْتَمِل التَّخْصيص كاستدلالهم بقوله ﴿ وَ مَ سَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتْعَمَداً ﴾.

وقوله: إِنَّ الوجه أَنْ يَكُون الفِعل المنفي و المثبت جَميعاً مُوجَهين إلى قوله: لِمَن يشاء أَنْ عَنَى أَنُ الجار يتعلَّق بالفِعلين فلا يصح ذلك، وإِن عَنَى أَن يُقيد الأول بالمشيئة، كما قيد الشاني فهو تأويل والَّذي يُفهم من كلامه أنَّ الضَّمير الفاعل في قوله: يشاء عائد على ((مَن)) لا على

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكَشَّاف: جــ ١: ص٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: إملاء ما مَن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، جــ١، ١٨٣.

((الله))؛ لأنَّ المعنى عنده أنَّ الله لا يغفر الشرك لمن يشاء أن لا يغفر له بكونه مات على الشوك غير تائب منه، ويغفر ما دُون الشرك من الكبائر لمن يشاء أنْ يغفر له بكونه تاب منها والددِّي يدلُّ عليه ظاهر الكلام أنّه لا قيد في الفعل الأول بالمشيئة وأن كانت جميع الكائنات متوقِفاً وجودها على مشيئته على مذهبنا وأنَّ الفاعل في يشاء هو عائد على ((الله تعالى)) لا على رمن). والمعنى: ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء أنْ يغفر له وفي قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ يَشَاءَ ﴾ ترجئة عظيمة يكون من مات على ذنب غير الشرك لا نقطع عليه بالعذاب وأنْ مات مصراً ((۱).

جـــوقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلانِكَةُ صَفًا لاَ يِتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِــنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (٢).

فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: (هُمَا شريطتَان: أنْ يكون المتكلِّب م مأذوناً له في الكلام، وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مُرتَضى، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ (٣)(١).

وعلَّقَ ابن المنيَّر قائلاً: (يعرض بأنَّ الشفاعة لا تَحِلُّ على مُرتكبي الكبائر من المُوحدين، وقد صرَّح بذلك في مواضع تقدَّمَت لهُ. ويتلقى ذلك من أنها مخصوصة بالمُرتضين؛ وذو الكبلز ليسُوا مُرتضين، ومن ثمَّ اخطأ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ، خصتُهم بالإيمان والتوحيد وتوفَّاهم عليه، إلاَّ وقد ارتضاهم لذلك، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ أَوَلاً يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ أَوَلاً عَلَى وصاحبه مرتضى) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جــ٣: ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) النبأ : ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشأف: جــ٤: ص١٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جـــ 3: ص٢٧٧.

ثانياً - أثر قضايا: (المنزلة بين المنزلتين) في توجيهات الزمخشري اللغويّة والنحويّة في الكشّاف.

## مفهوم المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة:

يقول القاضي عبد الجبّار: - في توضيح حقيقة هذا الأصل عند المعتزلة: (والأصل في ذلك، أنَّ هذه العبارة إنَّما تستخدم في شيء بين شيئين ينجذب إلى كلَّ واحدٍ منهما بشبه، هذا في أصل اللغة.

وأمًا في اصطلاح المتكلمين، فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، على ما يجئ من بعد)(١).

ويشرح القاضي هذا التعريف، فيقول: (إنَّ صاحب الكبيرة لهُ اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين لا يكون اسمهُ اسم الكافر ولا اسمهُ اسم مؤمن، وإنَّما يُسمَّى فاسقاً، وكذلك فلا يكون حكمه حُكم الكافر، ولا حكم المؤمن، بل يُفرد لهُ حُكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناهُ هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإنَّ صاحب الكبيرة لهُ منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلة منزلة بينهما)(١).

كذلك يقول ابن المرتضى: (وأمًا ما أجمعت عليه المُعتزلة، فَقَدْ أجمعت على المنزلة بين المنزلة بين المنزلتين، وهُو أنَّ الفَاسِق لا يُسمَّى مُؤمِناً ولا كَافراً ...) (٢) ، وقد جَعل واصل بن عطاء الفِسْق في منزلة بين منزلتي الكُفْر والإيمان (٤).

ويقول الاستقرائيني (٥): ( ومِمِا اتَفقوا عليه من فَضائِحهم قولهم: إنَّ حَالَ الفَاسِقَ الملي منزلة بين المنزلتين، لا هُو مؤمن، ولا كافر، وإنَّه إن خرج من الدنيا قبل أن يتُوب يكون خالداً مُخلَّداً في النَّار مع جملة الكفار، ولا يجوز لله تعالى أن يغفِر له أو يرحمه، ولو أنه رحمه

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة: ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه: ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنية والأمل: ص١٤.

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق، ص٢١، الملل والنحل، جــ١، ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق ابر اهيم بن محمد الملقب بركة الدين الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، تبحر في العلوم وجمع شرائط الإمامة له التصانيف الكثيرة ومنها كتابه جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين، تُوفِّك سنة ثماني عشرة وأربعمانة للهجرة، انظر: وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج١، ص ١٠، الملل والنحل، ج١، ص ٢٠، الملل

وغفر له يخرج من الحكمة ويسقط من منزلة الإلهية بغفران الشرك)(١). أي أنَّ مرتكب الكبيرة بكونه يشبه المؤمن في عقده، ولا يُشبهه في عمله، ويشبه الكافر في عمله، ولا يشبهه في عقده أصبح وسطاً بين الاثنين، تبعاً لهذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر.

ممًا ذكر سابقاً يتضح لنا مفهوم المُعتزلة للمنزلة بين المنزلتين، الذي يقوم على أنَّ مرتكب الكبيرة ليس مُؤمناً، و لا كافراً، في الاسم والحكم، بل هُوَ في منزلة بين المنزلتين، لذلك لا يُسمَّى مُؤمناً، ولا كافراً، بل يُسمَّى فاسقاً.

أمًّا بخصوص حكمهُ، فيكون بين الحكمين، أي بين حكم المؤمن والكافر، هذا في الحياة الدنيا، أمًّا في الآخرة، فهو يُخلَّدُ في النَّار، إِلاَّ أَنَّ عَذابهُ أخف من عذاب الكافر.

وهو الأصل الرابع من أصول المعتزلة الخمسة الذي اشتهر في التاريخ كسبب للخلف بين الحسن البصري وواصل بن عطاء، وذلك الخلاف الذي تبلورت على أثره مدرسة المعتزلة كمدرسة مستقلة ورثت كل تقاليد القائلين بالعدل والتوحيد في تُراث العرب المسلمين(٢).

ومضمون هذا الأصل عندهم أنَّ مرتكب الكبيرة ( المسلم العاصي) لا يكون كافراً و لا مؤمناً، بل هو في منزلة بين المنزلتين، أي إذا مات ودخل النَّار تَكون درجَتهُ فوق الكفَّارُ.

لذا إن من أصول المعتزلة الخمسة، المنتزلة بين المنزلتين وهو الأصل الرابع من أصولهم، والذي يتحتثوا فيه عن فاعل الكبيرة والحكم عليه فالمعتزلة تميّزوا عن باقي المسلمين في هذه القضية، والفضل في ذلك يعود إلى واصل بن عطاء، الذي حكم على فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي بين منزلتي الكفر والإيمان، ومصيره جهنم خالداً فيها، وقد كان لحكمه فضل في نشأة جماعته المعتزلة، وأساسا في إطلاق اسم ((المعتزلة)) على أتباعه وأشياعه، وبالإضافة إلى رأي المعتزلة في صاحب الكبيرة، هناك رأيان بين فروق المسلمين،

<sup>(</sup>١) انظر: التبصير في الدين وتميز الفرقةِ الناجية عن الفِرْق الهالكين: ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والذول: جــــ١: ص٢، ٢٤، المعتزلة ومشكلة الحريَّة الإنسانيَّة، ص ١٥-٦٦.

القرآنية الكريمة أفادت الحصر لكان تأويلها: لن يخلد في نار جهنم إلا هذه الفئة من الناس، لذا فإن غيرهم لن يشاركهم في هذا الحصر.

وبنفس الأسلوب أوَّل الزمخشري الآية القرآنية الكريمة الآتية:

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَ ابُّ النِمْ، يُرِيْدُونَ أَنْ يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ ﴾ (١).

وأورد الزمخشري في مناقشة سياق هذه الآية القرآنية الكريمة، خبراً مرويًا عن ابن عباس حبر الأمة وبحرها ومفسرها يقيد أنَّ الخلود في نار جهنم مقصور على الكافرين. أمَّا المؤمنون النَّين يدخلون النَّار فسوف يخرجون منها، فرَّد هذا الخبر وطعن في صحته؛ إرضاءً لمعتقده الاعتزالي، لذا فالآية على تأويله تفيد توكيد خلود الكافرين في نار جهنم، ولم تُقد حصر الخلود بهم وحدهم.

ب- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَصوقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَٱنْتُم لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ (٣).

فقال الزمخشري (٤): - ((إن قوله تعالى ﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ منصوب بالموضع على النَّه مفعول له، وفي متعلَّقه وجهان، أحدهما: - أن يتعلّق بمعنى النهي ،فيكون المعنى: انتهوا عمًّا نُهيتم عنه لحبوط أعمالكم، أي: الخشية حبوطها على تقدير حذف مضاف، كقوله تعالى

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص١٦٧-٦١٨.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشَّاف: جــ، ص ٢٤٤- ٣٤٥.

﴿ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (١)، ومعناه: - مخافة أن تضلوا فحذف المضاف وهو مخافة، لد لالـــة السياق عليه. والثاني- أن يتعلق بالمصدر المؤول (أن تَخبَطَ أَعْمَالُكُمْ) بنف س الفعل، ويكون المعنى: - أنَّهم نُهوا عن الفعل الَّذي فَعلوه لأجل الحبوط؛ لأنَّه لمَّا كان بصدد الأداء إلى الحبوط: - جعل كأنَّه الحله، وكأنَّه العلَّة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل، كقوالــــه تعالى: ﴿ لِيكُونَ لَهُم عَدُواً ﴾ (٢)، فإن قلت: - لخص الفرق بين الوجهين، قلت: -تلخيصه أن يقدّر الفعل في الثاني مضموماً إليه المفعول له، كأنَّهما شيِّ واحدٌ، ثُمَّ يَصنب النهي عليهما جميعاً صبًّا. وفي الأول يُقدر النهي موجها على الفعل على حياله، ثُمَّ يعلل له منهيًّا عنه. فإن قلت: - بأيِّ النهيين تعلُّق المفعول له؟ قلت: - بالثاني عند البصريين، مقدِّراً إضماره عند الأول، كقوله تعالى: -﴿ آتُونِي أَفْرِغَ عَلَيهِ قِطْرًا ﴾ (٢)، وبالعكس عند الكوفيين، وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أنَّ الرَّفْع والجَهْر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط العمل. وقراءة ابن مسعود: (فتحبط أعمالكم)، أظهر نصمًا بذلك؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبِّباً عما قبله، فينزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان في قوله تعالى: ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيكُم عَضَبِي ﴾ (1)، فالزمخشري من خلال تأويله لهذه الآية القرآنية الكريمة لم يلتزم الحكم بالعقاب على عدم تقديس وتعظيم الله سبحانه وتعللي، فأضاف إليه عدم تقديس وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والجرأة عليه، فهو يرى أن ذلك يحبط أعمال الإنسان مثلما يحبطها عدم تقديس وتعظيم الله سبحانه وتعالى.

ج : وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَجَعَلُوا اللهَ عُرْضَةُ لاَ يَمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا، وتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاس وَاللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ (٥).

فقال الزمخشري (٦) في تأويل هذه الآية القرآنية الكريمة: (( لا تَجْعَلُوا الله معرضاً لأيمانكم، فتبذلوه بكثرة الحلف به، ولذلك ذم من أنزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعَعُ كُلُّ حَالَافًا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٨.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) طه: ۱۸.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشأف: جـ١، ص٢٦٥.

مُهِينٍ ﴾ (١)، بأشنع المذام، وجعل الحلاف مقدّمتها، وأن تبرُّوا عِلة للنهي أي إرادة أن تبرُّوا وتتقـوا وتصلحوا؛ لأنَّ المحلاف مجترئ على الله، غير معظم له، فلا يكون براً متقيًّا، ولا يثق به النَّــاس فلا يدخلونه في وسائطهم، وإصلاح ذات بينهم)).

يوحي تأويل الزمخشري أنَّ الذي يحلف باش، ذاهباً في ذلك إلى عدم البر بإيمانه، سيكُون عذابه جهنم خالداً فيها؛ وذلك لأنَّ الحَلْف بالله ثم عدم البر به كبيرة يُخلَّد مرتكبها في نار جـــهنم خالداً فيها.

د-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظُلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، وَلاَ لِيَهْدِيْهِمْ طَرِيْقاً ﴾(١).

فقال الزمخشري: ((أي جمعوا بين الكفر والمعاصى، وكان بعضهم كـافرين، وبعضهم طالمين أصحاب كبائر، لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لهما إِلاَّ بالتوبة)(٣).

وتعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري قائلاً: ((يعدل من الظاهر، لعله يتروح إلى بثّ طرف من العقيدة الفاسدة في وجوب وعيد العُصاة، وأنَّهم مخلَّدون تخليد الكُفَّار، وقد تكرر ذلك منه. وهذه الآية تتبوعن هذا المعتقد فإنه جعل الفعلين أعني الكفر والظلم كليهما صيلة للموصول المجموع، فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كلً واحد من أحاده ألا تراك إذا قلت: الزيدون قاموا، فقد أسندت القيام إلى كل واحد من أحاد الجمع، فكذلك لو عطفت عليه آخر لزم فيه ذلك ضرورة))(أ).

فالزمخشري من خلال تفسيره يريد أن يبرهن على أن المؤمن الذي يرتكب المعاصى، سوف يكون كمصير الكافر يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) القلم : ١٠.

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكثَّاف: جــ١: ص٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١: ص٥٨٠.

ففي تفسيره هذا ينصر مذهبه ويخالف جمهور أهل السُّنة. لــذا قــدَّر الزمخشــري اسـمأ موصولاً معطوفاً على المذكور، فيصبح تقدير الآية القرآنية الكريمة: إنَّ الذين كفــروا، والذيــن ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم.

هـ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْ ـــها، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدً لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ (١).

فقال الزمخشري (١): ((أي قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب الخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التانب فليأت بدليل مثله)).

يوحي تفسير الزمخشري لهذه الآية القرآنية الكريمة إلى أنَّ قاتل المؤمن كافرٌ أو مؤمن سوف يخلد في جهنم، ومن أدلة الزمخشري على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ ﴾، فهذه الآية القرآنية الكريمة مبينة على صيغة العموم والإطلاق، ويُستفاد هذا المعنى من اسم الشرط ((مَنْ)) الذي يدلُّ على الإطلاق والعموم في المعنى، وهو أنَّ الخُلود في جهنم للقاتل الكافر والمسلم، ويخرج من هذا العموم ما جاء فيه النص القرآني الصريح، وهو القاتل التائب عن فعلته.

ب- أثر قضيَّة: (لا ينفع الإيمان من غير عمل صالح).

ذكر الزمخشري في هذه القضيَّة الآيات القرآنية الكريمة الآتية :

أ-قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ يَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ أَو يَأْتِي رَبُكَ أَو يَأْتِي بَعْسِضُ آيَاتِ وَبَكَ أَو يَأْتِي بَعْسِضُ آيَاتِ وَبَكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسَا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيرًا قُلُ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٢).

فقال: (﴿ أَو يَاتِي رَبُكَ ﴾ ، أو يأتي كُلُّ آياتِ رَبِّكَ بدليلُ قوله تعالى: ﴿ أَو يَاتِي بَعْضُ آياتِ رَبُكَ ﴾ ، يريد آيات القيامة والهلاك الكُلي وبعض الآيات أشراط الساعة: كطلوع الشمس من مغربها أو غيرها على تأويل حذف مضاف تقدير آيات ﴿ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ صفة لقوله

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشأف: جــ١: ص٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٥٨.

نفساً. وقوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيراً ﴾ عطف على آمنت. والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة، ذهب أو أن التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدّمة غير كاسبة في إيمانها خيراً، فلم يُفرَق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيراً، ليعلم أن قوله: ﴿ الَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١) وغيرها، جمع بين قرينتين، لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى، حتى يفوز صاحبهما ويسعد، والا فالشقوة والهلاك) (١).

فالزمخشري من تأويله قد ساوى بين الكفّ الريمان وحده دون عند البعث والنشور ((يوم القيامة)) وبين المؤمنين غير العاملين؛ لأنّ الإيمان وحده دون عمل صالح لا يكفي لإدخال الجنة، بدليل عطف قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَسَبَتُ ﴾ على قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ ﴾ فكلاهما مخلد في النّار، وتأويله هذا يتناسب مع معتقده الذي يقترن فيه الإيمان بالعمل.

وقد رد أبو حيًان الأندلسي على تأويل الزمخشري قائلاً: ((منطوق الآية أنه إذا أتى هـذا البعض لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفع نفساً سبق إيمانها وما كسبت فيـه خيراً فعلق نفي الإيمان بأحد وصفين: أمًا نفي سبق الإيمان فقط، وأمّا سبقه مع نفي كَسنب الخـير ومفهومه أنّه ينفع الإيمان السابق وحده، أو السابق ومعه الخير، ومفهوم الصفة قـوي فيسـتدل بالآية لمذهب أهل السنة من أنّ الإيمان لا يشترط في صحته العمل))(").

ب-وقوله تعالى: ﴿ فِيْهِ آيَاتٌ بِيْنَاتٌ مُقَامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَأْنَ آمِنَاً وَلَهِ عَلَى النَّاسِ مِحْ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (4).

فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة (٥): يعني أنّه حقّ واجب شه تعالى في رقاب النّاس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عُهدتِه. ومنها أنّه ذكر النّاس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاً، وفيه ضربان من التأكيد: إحداهما أنّ الإبدال تثنية للمراد وتكرير له،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: ج٢، ص٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط: جـ٤، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٢٨٢.

والثاني: أنَّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها قوله: ﴿ وَ مَن كَفَرَ ﴾ فكان ومن لم يحج تغليظاً على تارك الحج.

وعلى هذا التأويل يمكن تقدير عطف ((ومن كفر)) على معنى ((من لم يحـــج)) أي مــن ترك الحج وهو مستطيع، على رأي الزمخشري.

وقد تعقّب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري قائلاً (۱): قوله: (إنَّ المراد بمن كفر: من ترك الحج وعبَّر عنه بالكُفر تغليظاً عليه) فيه نظر، فإنَّ قاعدة أهل السُنة توجب أنَّ تارك الحج لا يكفر بمُجرَّد تركه قولاً واحداً، فيتعين حمل الآية على تارك الججج جاحداً لوجوب، وحينئذ يكون الكفر راجعاً إلى الاعتقاد لا إلى مُجرَّد الترك. وأمَّا الزمخشري فيستحيل ذلك لأنَ تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن حكمه؛ لأنه عنده غير مؤمن ومخلّد تخليد الكفار. وعلى قاعدة السُنة يتعين المصير إلى ما ذكرناه، هذا إن كان المراد بمن كفر من ترك الحج. ويحتمل أن يكون استناف وعيد للكافر، فيبقى على ظاهره والله أعلم).

جــ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ﴾ (٢).

فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: فلقد دلّت هذه الآية على أنَّ الإيمان المقبرون الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة، هو إيمان مقيد، وهو الإيمان المقبرون بالعمل الصئالح، والإيمان الذي لم يُقرن بالعمل الصالح مصاحبه لا توفيق لــه ولا نــور. قلـت: الأمر كذلك. ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعمل، كأنَّه قــال: إنَّ الدين الإيمان والعمل كأنَّه قـال: إنَّ الدين الإيمان والعمل الصالح، ثم قال: فإيمانهم، أي بإيمانهم هذا المضمـــوم إليــه العمــل الصالح، وهو بين واضح لا شبهة فيه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الانتصاف على الكشَّاف: جــ١، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) يونس : ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشأف: جـ٢، ص٢١٩-٣٢٠.

د-وقوله تعالى: ﴿ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّنَةُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيِئَتُهُ فَأُولَنِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمُ

ققال الزمخشري في تأويل الآية القرآنية الكريمة ((بَلَى)) إثبات لما بعد حرف النفي وهـو قوله تعالى: ﴿ لَمْ قَدِهِ النَّارُ ﴾ (٢) أي بلى تمسكم أبداً، بدليل قوله: ﴿ هُمْ قِدِهَ النَّارِ اللَّهُونَ ﴾ (٢) (مَن كَسَبَ سَيَّلَةً) من السيئات. يعني كبيرة من الكبائر.

(و أحاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ) ثلك واستولت عليه، كما يحيط العدو ولم يتفص (1) عنها بالتوبة وقرىء: خطاياه، وخطيئاته. وقيل في الإخاطة كان ذنبه أغلب من طاعته. وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان الله: ألا أراك ذا لحية وما تدري ما الخطيئة، انظر في المصحف فكل آية نهى فيه الله عنها وأخبرك أنّه من عمل بها أدخله النّار فهي الخطيئة المُحيطة (٥).

وتعقّب ابن المنيّر الإسكندري تأويل الزمخشري لهذه الآية القرآنية الكريمة قائلاً: ((قوله: (يعني كبيرة من الكبائر) فسرّها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة، وهو أنَّ فاعل الكبيرة مخلد في النّار، ومذهب أهل السُنة أنَّه لا يُخلَّد فيها إلاَّ الكافر، وفسرّوا الخطيئة بالشرك، وفي مخلد في النّار، عباس: هي الشرك يموت عليه صاحبه. وهو الذي يُحيط بفاعله ويسددُ أبواب النّجاة أمامهُ في كلِّ جهةٍ))(١).

هــ وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾(٧).

فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة: ((فإن قلت: ما الإيمان الصَّحيــــح؟ قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه، ويُصدّقه بعمله، فمن أخلُ بالاعتقاد-وإن شهد و عمـلى- فهو منافق. ومن أخلُ بالشهادة فهو كافر. ومن أخلُ بالعمل فَهو فاسق (^).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٨٠.

<sup>(</sup>٣) مىورة البقرة: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((ولم يتفصُّ عنها)) أي لم يتخلص. انظر: - الكشَّاف: جــ ١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشَّاف: جـ١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الانتصاف على الكشُّاف: جــ١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٧)البقرة: ٣،٤٠

<sup>(</sup>٨)انظر: الكشأف: جـ١، ص٤٨.

وعقب ابن المنيّر الإسكندري على تفسير الزمخشري قائلاً: - ((يعني بالفاسق غير مؤمن و لا كافر، وهذا من الأسماء التي سمّاها القدرية وما أنزل الله بها من سلطان ومعتقد أهل السّنة أنّ الموحد لله الذي لا خلل في عقيدته مؤمن، و إن ارتكب الكبائر. وهنذا هنو الصحياح لغنة وشرعاً. أمّا لُغَة فإنّ الإيمان هو التصديق وهو مصدق. وأمّا شرعاً فأقرب شاهد عليه هذه الآية، فإنّه لمّا عطف فيها العمل الصئالج على الإيمان دلّ على أنّ الإيمان معقول بدونه. ولو كان العمل الصئالج من الإيمان العطف تكراراً ))(۱).

وقال: ((في تقديم ((الآخرة)) وبناء ((يُوقِنون)) على ((هم)) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأنَّ قولهم ليس بصادر عن إيقان، وأنَّ اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك، وما انزل من قبلك والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك و الشبهة عنه))(١).

ثالثاً - أثر قضايا: (الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر) في توجيهات الزمخشري اللّغويّة والنّحويّة في الكشّأف وتضم القضايا الآتية:

- مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه ووسيلته وأقسامه عند المعتزلة:

الأمر بالمعروف والنّهي عَنْ المُنكر الأصل الخامس من أصول المُعتزلة، وهَذا الأصل يَشترك فيه المُسلمون جميعاً (٢)، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَدِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَدْهُونَ عَنِ المُنكر وَأُولَنكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ (٤)، ولكن هم مختلفون في مداه (٥)، فالأمر هُو قول القائل لمن دونه في الرئية (افعل)، والنّهي هو قول القائل لمن دونه (لا تفعل) (١).

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الانتصاف على الكُثَّاف: جـ١، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: ج١، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ضُمى الإسلام: جــ ٣، ص٢٤، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) أل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الأصول الخمسة ، ص١٤١٠.

أمًّا المعروف: فهو كُلُّ فِعْل عَرفَ فاعله حُسنه أو دَلَّ عليه، ولهذا لا يُقال في أفعال القديم تعالى معروف، لمّا لَم يُعرف حُسنها ودَلَّ عليه (١). وأمَّا المنكر: فهو كُلَّ فِعْل عرف فاعِله قُبحَه أو دلَّ عليه، ولَو وقع من الله تعالى القبيح لا يُقال إنَّه منكر، لَمّا لَمْ يُعرف قُبحه ولا دلَّ عليه (١). فالمُعتزلة يرون أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بالقلب إن كفي، وباللسان إن لم يكف القلب، وباليد إن لَمْ يُغنيا، وبالسيف إن لم تكف اليد (١)، لِقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِن المُؤمنِينَ اقْتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا النِّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمر الله ﴾ (١).

فالله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولاً، ثم بعد ذلك بما يليه، ثم بما يليه، إلى أن انتهى إلى المقاتلة(٥)، وعن النبي والله أنه سنل وهو على المنبر: من خير النّاس؟ قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأنقاهم لله وأوصلهم). وعنه عليه السلام: ((مَن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضيه، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه)) عن على رضي الله عنه: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن شنى الفاسقين وغضب الله، غضب الله له)(١). ومع ذلك لم تتوسع كتب الفرق في شرح هذا الأصل للمعتزلة كما توسعت في ألاصول الأربعة الأولى، ولَعل مساسه بالسياسة هو الذي منعهم من ذلك، فهذا الأصل يحدد مؤقف الناس من الحكومة إذا ظلمت، ومن الخليفة أو الوالي إذا تعدى حدوده(١٠). يقول ابن حزم في ذلك: (( ذهبت طوائف من أهل السنّة، وجميع المعتزلة، وجميع الخوارج والزيدية، إلى أن السيّوف في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلاً بذلك))(١).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة ، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة ، ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص ٢٠، ضنمي الإسلام جـــ٣، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المجرات: ٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشأف: جـ١، ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: ضمى الإسلام: جـ٣، ص٥٥.

 <sup>(</sup>٨) انظر: الفصل في العلل والأهواء والنَّدل: جـ٥، ص٠٢.

كذلك يقول القاضي عبد الجَبَّار: ((واعلم أنَّ المقصود في الأمر بالمغروف والنَّهي عن المنكر، هو أنْ لا يضيِّع المعروف ولا يقع المنكر. فإذا ارتفع هذا الغرض ببعض المُكَلَّفيين سقط عن الباقين، فلهذا قلنا: إنَّه من فُروض الكِفايات، فعلى هذه الطريقة يجري الكلام في ذلك ))(١).

ويقول الزمخشري: ((... الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من فروض الكفايات))(٢). أمًا عن وسيلة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فيقول القاضي عبد الجبَّار في ذلك: (واعليم أنَّ المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف، وبالنَّهي عن المنكر زوال المنكر، فالإا ارتفع الغرض بالأمر السَّهل، لَمْ يَجُز العدول عنه إلى الأمر الصَّعب)) (٢).

ويقول الزمخشري في ذلك: (قُلت: كيفَ يُباشر الإنكار قلت: يبتدئ بالسَّهل، فإنْ لَـمْ ينفع ترقى إلى الصَّعب؛ لأنَّ الغرض كفِ المنكر، قال الله تعالى: ﴿ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾، شم قال: فقاتِلُوا، فإن قلت: فمن يُباشر قُلت: كُلُّ مُسلم تمكن منه واختص بشرائطه، وقد أجمعوا أنَّ مَن رأى غيره تاركا للصَّلاة وجب عليه الإنكار؛ لأنَّه معلوم قبحُه لكل أحدٍ. وأمَّا الإنكار الَّذي بالقتال فالإمام وخُلفاؤهُ أولى؛ لأنَّهم أعلم بالسياسة ومعهم عِدَّتها))(؛).

ويقول الأشعري: (وأجمعتُ المُعتزلة إلا (الأصم) على وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر رأيهم في الأمر مع الإمكان والقدرة: باللسان، واليد، والسيف: كيف قرروا ذلك)(٥).

أول الزمخشري في هذه القضية قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمُّ لَهُ يَدْعُونَ إِلْكَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المَنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ المَفْلِحُونَ ﴾ (1). فقال: ( ((وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً)) مِنْ للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من فُروض الكفايات؛ ولأنّه لا يصلح لله إلا مَنْ عَلَم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يُباشر، فإن الجاهل ربّما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربّما عرف الحكم في مذهبه، وجهله في مذهب صاحبه فنهاه

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٣٨٨-٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكثناف: جــ١، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، ص١٦٠.

<sup>(</sup>١) أل عمران: ١٠٤.

عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً، أو على من الإنكار عليه عبث، كالإنكار على أصحاب الماصر والجلادين وأضرابهم. وقيل: ((مين)) للتبيين بمعنى: وكونوا أمّة تأمرون، كقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَسِيْرَ أُمَّةً المُزجَتُ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر ﴾(١))(١).

فمن خلال ايمان الزمخشري بأنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فرض كفاية، حكــم على (مِنْ) في هذه الآية القرآنية الكريمة بأنَّها للتُبعيض.

<sup>(</sup>١) أل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشَّاف: جــ١، ص٣٨٨-٣٨٩.

## الخاتمة

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، و الصلاة و السلام على المؤيد بالمعجزات الباهرات، وعلى آله وصحبه أفضل التحيات، فله الحمد والمنّة، وله الفضل على إتمام النعمة، وبعد:

فقد استكملت هذه الرسالة العلمية المتواضعة فصولها بيمن الله سبحانه وتعالى، عبر خطة علمية مرسومة و محكمة، ومنهج علمي مدروس، ففي نهاية هذه الرسالة أقف وقفة قصيرة لتلخيص وسرد أهم ما تحتويه هذه الرسالة من نتائج وتوصيات فأقول بصدق وإخلاص وأمانية وبالله التوفيق، ومنه سبحانه وتعالى العون والمساعدة إنّه من دراستي لموضوع أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغويّة والنحويّة في الكشّاف، قد توصلت إلى نتائج مهمة، منها ما يلي:-

أولاً إنَّ الزمخشري العالم العُلامة علم من أعلام الأمة، ومن الذين يشار إليهم بالبنان في علوم اللغة العربية بشكل خاص فهو أشهر من نار اللغة العربية بشكل خاص فهو أشهر من نار على علم، عمل طيلة حياته على خدمة القرآن الكريم ولغته العربية.

<u>ثانياً</u> قدَّم الزمخشري للمكتبة العربية الشيء الكثير من الكتب العلميَّة، وعلى رأسها تفسيره الكشُّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، فهو كتاب جليل له المميته، وقيمته ومكانته في المكتبة العربية، حيث شهد له في قيمة هذا الكتاب القاصي والداني وذلك لما يحتويه من علوم دينية وعربية.

ثالثاً - كان الزمخشري معتزليًا متعصبًا في اعتزاله، مجاهراً بذلك، مما أثر في منهج - في التفسير، وعلى تأويل آيات القرآن الكريم، ليخدم من خلال ذلك فكره الاعتزالي، فهو يدافع عن معتقده دفاع الأبطال بل يقاتل قتال الشجعان.

رابعاً - كان الزمخشري يميل في مذهبه النَّحوي إلى البصريــــين بشــكل كبــير مــع بعــض الاختيارات والتفردات التي كان يميل فيها إلى المذهب الكوفي.

فالمسأ للاعتزال أثر كبير لا يستهان به في تفكير الزمخشري واجتهاداته وتفرداته في اللغة والنحو والصرف والبلاغة، فالزمخشري قد سار على منهج المعتزلة العقدي، بل التزم به بشكل كبير، القائم على تقديس العقل، والإيمان به، فالعقل عند الزمخشري كغيره من المعتزلة مقدم على السنة، والإجماع، والقياس بالإضافة إلى تدوين أفكاره الاعتزالية في مؤلفاته بشكل عام وفي تفسيره الكشاف بشكل خاص، إلى جانب هدفه الأسمى والأغلى، وهو الدفاع عن نزعت الاعتزالية، وتشبيت وتقرير ونصرة آراء المعتزلة في أكثر من مؤلف من مؤلفاته.

سادساً—كذلك استخدم الزمخشري التفسير النقلي (المأثور) في تفسير الآيات القرآنية التي يتفقظ ظاهرها مع أراء وأفكار المعتزلة، فيجعلها محكمة، والآيات القرآنية الكريمة التي يخالف ظاهرها أراء الاعتزالية، فيجعلها متشابهة، فيلجأ إلى تأويلها مستخدماً التأويل اللَّغوي، والنَّحوي، والصَّرفي والبلاغي، فهو يريد معاني الآيات القرآنية المتشابهة حول الاعتزال وأصوله؛ إرضاء وخدمة لمعتقده الاعتزالي.

سابعاً - الاستدلال بنصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة على صحة ما يعتقده.

<u>ثامناً</u> جاء الزمخشري باساليب مختلفة في تأويل الآيات القرآنية الكريمة التي تـــتعارض مـع منقده الاعتزالي. مدهبه، تصب كُلُها في تقرير، وتــثبيت، ونصرة معتقده الاعتزالي.

تاسعاً - كذلك جاء الزمخشري ببعض المصطلحات اللغويَّة والنحويّة والصرفيّة والبلاغيّة الحديثة، والتي ليست من أصل وضع اللّغة، وهذه المصطلحات وجدت وظهرت واستخدمت بشكل كبير في تفسيره الكشّاف تمشياً مع مقررات علم الكلام، منها: القسر والإلجاء، والإكراه، والإرادة، والصيرورة، والمآل، والعاقبة، وغيرها.

عاشراً— من أبرز خصائص الدرس اللّغوي والنّحوي والصّرفي والبلاغي عند الزمخشري من غاشراً— من أبرز خصائص الدرس اللّغوي النّحوي والصّرفي والبلاغي تبعا لتفسير المعنى خلال تفسيره الكشّاف تغير التأويل اللّغوي النّحوي والصّرفي والبلاغي تبعا لتفسير المعنى العقائدي، إلى جانب تعدُّد التأويلات الإعرابية، والتي جاءت لتطابق وتوافق مذهبه الاعتزالي،

بالإضافة إلى التوصل للحكم النحوي من خلال الحكم الشرعي العقائدي، كذلك الإطناب في تتاول وسرد بعض المسائل اللغويَّة والنحويَّة والصرفيَّة والبلاغيَّة بشيء من التفصيل.

الحادي عشر – من خلال دراستي لأثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغويّة، والنحويّة، والنحويّة، والصرفيّة، والبلاغيّة، في الكشّاف لمست أنّ تأويلات علماء أهل السّنة " الجمهور " أقرب إلى اللغة والنحو، والصرف، والبلاغة، من تأويلات المعتزلة التي تتصف بالتعقيد، والغرابة، والتكلّف، فكل فريق منهم يؤول الآيات القرآنية الكريمة من أجل البرهنة على مسالة اعتقادية يؤمن بها.

الثاني عشر - يكمن أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغويّة، والنحويّة، والصرفيّة، والبلاغيّة، في الكشّأف، في الدرس النحوي النظري والتطبيقي معاً. وهذا يندر عند غيره من علماء المعتزلة، ونلمس ذلك بشكل كبير في بحث القضايا التي تتعلّق بالحروف الآتية: أن، لعل، لو، أو، إن الشرطية، وباء الجر التي للسببية، ثم، لولا، على، وغيرها.

الثالث عشر سخر الزمخشري علوم اللغة العربية، لا سيما اللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، في تأويل الآيات القرآنية الكريمة التي تتعارض، ولا تتماشى مع معتقده من أجل تأصيل وتقدير وتدعيم مبادئ الاعتزال، وحري به أن يعمل على حمل أفكاره الاعتزالية؛ لتطلبق أيات القرآن الكريم، والهدف الذي يصبو إليه الزمخشري من وراء تأويلاته اللغويّة، والنحويّة، والصرفيّة، والبلاغيّة هو تتزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة، والمماثلة لمخلوقاته، فعلوم اللغة العربية عنده ممثلة باللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، رياضة فكرية، منطقية حرص عليها نظراً لطبيعته العقاية الاعتزالية.

الرابع عشر - أشارت الدراسة بشكل موجز وسريع إلى بعض خصائص التاويل اللغوي، والنحوي، والصرفي، والبلاغي، عند الزمخشري، فذكرت منها: - التكلف، والتصنع، والتعسف، والتعقيد والتشتت في التاويل، بالإضافة إلى ترجيح التاويل اللغوي، والنحوي، والصرفي، والبلاغي، الذي يساير مذهبه ولا يتعارض معه، ولو كان هذا التاويل ضعيفاً أو شاذاً في اللغة،

والقياسُ والتعميم، وذلك بسبب إشراك علم الكلام في أيسر المعاني اللغويَّة، والنحويَّة، والنحويَّة، والصرفيَّة، والبلاغيَّة، والذي نتج عنه هذه الخصائص السلبية غير الإيجابية.

الخامس عشر - استشهد الزمخشري بالقراءات الشاذة؛ لتدعيم، ولتقرير أصول مذهبه الاعتزالي، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إلى جانب الشك والطعن بالأحاديث الصحيحة التي تتعارض، ولا تتماشى مع أصول المعتزلة.

السادس عشر - تأثر العلماء والمفسرون والنحاة بكتاب الكشأف من جهة، ومن جهة أخرى السادس عشر - تأثر العلماء والمفسرون والنحاة وعلى رأسهم أبو حيًان الأندلسي في تفسيره الكبير المسمى بالبحر المحيط، وكذلك ابن المنير الإسكندري صاحب حاشية الانتصاف على الكشاف، وابن هشام الأنصاري صاحب كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، والإمام النسفي في تفسير القرآن الكريم المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، وغيرهم.

السابع عشر - استخدم الزمخشري طرقاً متعددة في تأويل الآيات القرآنية التي لا تتماشي مع معتقده الاعتزالي، ومن هذه الطرق المجاز والحقيقة في الإساناد، وهي من أكثر الطرق المستخدمة عند الزمخشري في تفسيره الكشاف، بالإضافة إلى أساوبي الحذف والتقدير، والتضمين في الحروف والأفعال والأسماء، وتخصيص العام، وتعميم الخاص، كذلك استخدم القرآنية المختلفة، والأبنية الصرفية، والتوسع في استخدام معاني الألفاظ في العربية، أو ما يسمّى بفقه اللغة العربية.

وأخيراً وليس آخراً أسأل الله مبحانه وتعالى أن يغدق وينعم على الأستاذ الدكتور سلمان القضاة الصحة والعافية على ما أسدى لي من رعاية، واهتمام، وإرشاد، وتوجيه، حتى خرجت هذه الرسالة المتواضعة بهذه الصورة المشرقة، فقد كان لي نعم المشرف الصادق الصدوق، والعالم المتواضع النبيل.

و لا يفوتني هذا إلا أن أوصى الباحثين والدارسين إلى دراسة وبحث هذه الموضوعات الطريفة التي تتحدث عن أثر الفكر والعقيدة على اللغة والنحو والصرف والبلاغة في تفسيرهم للقرآن الكريم عند الفرق الإسلامية المختلفة.

و آخر دعوانا أنَّ الحمد شرب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين.

## المصادر والمراجع

## ((القرآن الكريم)).

- أراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً، تأليف الدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي، الطبعة الثانية، ١٩٩٦م، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع.
- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري ٣٢٤هـ-٩٣٩م، تقديم وتحقيق وتعليق الدكتورة فوقية حسين محمود، الطبعة الأولى ١٣٩٧-١٩٧٧م، دار الأنصار للتوزيع والنشر.
- ٣. ابن العربي المالكي الإشبيلي، ٦٦٤ هـ ٥٤٣هـ، وتفسيره أحكام القرآن دراسة وتحليل، للدكتور مصطفى إبراهيم المشني، الطبعة الأولى، ١٩٩١م، دار الجيل، بيروت، دار عمان.
- - ٥. أثر البلاغة في تفسير الكشَّاف، للدكتور عمر ملاً حويش،١٣٩٠هـ-١٩٧٠م، بغداد.
- ٦. أز هار الرياض في أخبار عياض، تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، ١٩٧٨م.
- ٧. أطواق الذهب في المواعظ والخطب، تأليف العلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ٤٦٧ ٥٣٨هـ، أعده وقدّم له ياسين محمد السّواس، الطبعة الأولـــى ١٤١٣هـــ- الزمخشري ٤٦٧م، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.

- ٨. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للإمام فخر الدين الرازي ومعه بحث في الصوفية والفرق الإسلامية للأستاذ الكبير فضيلة الشيخ مصطفى بك عبد الرزاق بمراجعة وتحرير علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م.
- ٩. أعجب العجب في شرح لاميّة العرب: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري
   (٢٦٧هـ-٥٣٨هـ-١٠٧٤)، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم حور .
- ١٠ الأمالي الشجرية، إملاء الشريف السيد الإمام العالم الأتقى ضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ١١. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، تـاليف: أبـي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (٥٣٨هـ)، الطبعة الأولـــي ١٣٩٩هـ..، ١٩٧٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 17. أنباة الرواة على أنباه النحاة ، تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافة، بيروت .
- 17. الأنساب، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفي سنة ٢٦٥ هـ -١٦٦ ١م، حقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م ، الناشر محمد أمين دمج، بيروت، لبنان .
- ١٤. البداية والنهاية، تأليف أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هجرية، دقق أصوله وحققه الدكتور أحمد أبو ملحم، الدكتور علي نجيب عطوي، الأستاذ فواد السيد، الأستاذ مهدي ناصر الدين، الأستاذ علي عبد الساتر، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧م دار الكتب العلمية، بيروت، البنان.

- ١٥. البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ١٩٨٨. تحقيق مصطفي عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ١٦. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٩٦٥م، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ١٧. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، للدكتور محمد
   محمد أبو موسى، الطبعة الثانية، ٤٠٨ اهـ ١٩٨٨ م مكتبة وهبة القاهرة .
- ١٨. البيان في غريب إعراب القرآن: تأليف أبو البركات بن الأنباري، تحقيق دكتور طه عبد
   الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- ١٩. تأريخ أداب اللغة العربية، تأليف جرجي زيدان، طبعة جديدة راجعها وعلى عليها الدكتور شوقي ضيف، دار الهلال.
- ٢٠. تاريخ الأدب العربي، تأليف كارل بروكلمان، نقله إلى العربية الدكتور رمضان عبد التواب، راجع الترجمة الدكتور السيّد يعقوب بكر، الطبعة الثالثة دار المعارف، مصر.
- ٢١. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن إبراهيم حسن، الطبعة العاشرة، مكتبة النهضة، ١٩٨٣م-١٩٨٥م.
- ۲۲. تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۱۳هـ-۲۷٦هـ، بشــرح
   وتحقيق السيد احمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۲۳. تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، راجعه لجنة فنية من وزارة الإعلام، ۱۳۹۱هـ-۱۹۷۱م، مطبعة حكومـة الكويت.
- ٢٤. التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الغرق الهالكين، تأليف الإمام الكبير حجة المتكلمين المفسر النظار أبي الظفر الاسفرائيني المتوفى سنة ٤٧١هـ، عرف الكتاب، وترجم للمؤلف، وخرج أحاديثه، وعلق خواشية العلامة المحدث الكبير صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ

محمد زاهر بن الحسن الكوثري تفضل الأستاذ الدكتور محمود محمد الخضري بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم، عني بنشره السيد عزت العطّر الحسيني، الطبعة الأولى، ١٩٤٠م، مطبعة الأنوار.

- ٢٥٠. التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن الكريم، لابن الزَّملكاني ١٥١ه...
   تحقيق، الدكتور أحمد مطلوب، الدكتورة خديجة الحديثي، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ه....-١٩٦٤م،
   مطبعة العانى، بغداد.
- ٢٦. التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري، للدكتور وليد قصاب، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ۲۷. تفسير أبي السعود ((إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)) لقاضي القضاة الإسام أبي السعود محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة ٩٥١هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٢٨. التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، تأليف الدكتور محمد حمد زغلول الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، مكتبة الفارابي، دمشق.
- ٢٩. تفسير البغوي المسمّى ((معالم النتـزيل))، للإمام أبي الحسين بن مسعود الفرّاء البنــري الشافعي المتوفى سنة ١٥٩هجرية، إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك، مروان سوار، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هــ١٩٨٦م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ١٠. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تقريب وتهذيب لإمام المفسرين والمؤرخين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٢٢٤هـ-١٣هـ، هذّبه وقربه وخدمه الدكتور

- صلاح عبد الفتاح الخالدي، خرَّج أحاديثه إبراهيم محمد العلي، الطبعة الأولى ١٤١٨هــــ معلام، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت.
- ٣١. التفسير الكبير المسمَّى بالبحر المحيط، تأليف أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن على بن يوسف بن حيًان وبهامشه النهر الماد من البحر وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط، الطبعة الثانيـــة، ١١١ هـــــ ١٩٩٠م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٣٤. تفسير النسفي المسمَّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، قدَّم له الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، راجعه وضبطه وأشرف عليه الشيخ البراهيم محمد رمضان، الطبعة الأولى، ٨٠٤ ١هـ ١٩٨٩م، دار القلم، بيروت لبنان.
- ٣٥. التفسير والمفسرون بحث تفصيلي عن نشأة التفسير وتطوره، وألوانه ومذاهبه مع عرض شامل لأشهر المفسرين وتحليل كامل لأهم كتب التفسير من عصر النبي ص إلى عصرنا الحاضر، تأليف الدكتور محمد حسين الذهبي، الطبعة الثانية، ١٣٩٦هـــ-١٩٧٦م، دار الكتب الحديثة.
  - ٣٦. نتريه القرآن عن المطاعن، إملاء قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الجبّار بن أحمد المتوفى عام ١٥٤هـ، دار النهضة الحديثة، بيروت، لبنان.
  - ٣٧. الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم الدفناوي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، دار الحديث، القاهرة.

- ٣٩. الحجّة في عالى القراءات السبع، لأبي على الحسن بن أحمد الفارس، بتحقيق على النجدي ناصف، الدكتور عبدالحليم النجار، عبد الفتاح شلبي ، مراجعة محمد علي النجار، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣م.
- الخصائص، صنعه أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، الطبعة الرابعة،
   الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، تأليف الدكتور فاضل صالح السامرائي،
   ١٩٧٠م، دار النديم للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد.
- ٤٢. دروس في المذاهب النحويّة، للدكتور عبده الراجحي، ١٩٨٠م، دار النهضــــة العربيــة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- 27. ربيع الأبرار وخصوصي الأخبار، للزمخشري ٢٦٧-٥٣٨هـ، تحقيق ودراسة الدكتور عبد المجيد دياب، مراجعـة الدكتور رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامـة للكتاب، ١٩٩٧م.
- ٤٤. روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات، تأليف العلامة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني، عنيت بنشرة مكتبة اسماعيليات، تحقيق اسد الله اسماعيليات، تهران، ناصر حرو، باشار مجيدي، قم، خيان بان ارم.
- الزمخشري، تأنيف الدكتور احمد محمد الحوفي، الطبعة الأولى ١٩٦٦م، دار الفكر العربي، القاهرة.
- 23. الزمخشري لنويًا ومفسراً، تأليف مرتضى آية الله زاده الشيرازي، ١٩٧٧م، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة.
- ٧٤٠ سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي، ٨٤٧هـ-١٣٧٤م، حقَّقه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

- ٤٨. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩هـ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ٤٩. شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمّى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق الدكتور عبد الحميد المحمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث.
- ٥٠. شرح الأصول الخمسة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق، عبد الكريم عثمان، الطبعة الأولى، ٩٦٥م، مطبعة مكتبة وهبة القاهرة.
- ٥١. شرح الأنموذج في النحو، للعلامة الزمخشري بشرح الأردبيلي جمال الدين محمد بن عبد الغني، حقّقه وعلّق عليه دكتور حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر.
- ٥٢. شرح التصريح على التوضيح للشيخ الإمام العالم العلامة الهمام خالد بن عبد شه الأزهري على ألفية ابن مالك في النحو والصرف للشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري وبهامشه حاشيته للعلامة المتقن الألمعي المتفنن الشيخ يسن بن زين الدين العليمي الحمصي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٥٣. شرح العقيدة الطحاوية، حققها وراجعها جماعة من العلماء، خرَّج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثامنة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٥٤. شرح قطر انندى وبلُّ الصدى، تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدّين بن هشام الأنصاري المتوفَّى في سنة ٧٦١ من الهجرة ومعه كتاب سبيل الهدى، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محييي الدّين عبد الحميد، ٩٠٤ ١ هـ ١٩٨٨ م، المكتبة العصرية، صيدابيروت.
- ٥٥. شرح الكافية في النحو، تأليف الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي ٥٧٠هـ-٤٦هـ، شرحه الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ١٨٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ٥٦. شرح اللمحة البدرية في علم العربية، لابن هشام الأنصاري المصري، تحقيق الدكتـــور هادي نهر، ١٩٧٧م، ساعدت جامعة المستنصرية على طبعه، بغداد.
- مرح المغصل، للشيخ العالم العلامة جامع الفوائد موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي المتوفى سنة ٦٤٣هـ، عالم الكتب بيروت، مكتبة المتتبي القاهرة.
- ٥٨. الصاحبي، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ٣٩٥هـ، تحقيق السيد أحمد صقر،
   طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ٥٩. صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تأليف أحمد بن على القلقشندي المتوفى سنة المدعد على القلقشندي المتوفى سنة الطبعة الإنشاء عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠. الصّداح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق احمد عبد الغفور عطّار، الطبعة الأولى، ١٩٥٦م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٧٩م.
- ٦١. صحيح البخاري، تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سسنة ٢٥٦هـ. اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ١٤١٩هـ. ١٩٩٨م، الرياض.
- 7۲. صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، ٢٠٦-٢٦١ه...، الطبعة الأولى، ١٠٩هـ-١٩٩١م، دار المغنى للنشر والتوزيع، السعودية، دار ابن خرم، بيروت، لبنان.
  - ٦٣. ضُحى الإسلام، أحمد أمين، الطبعة العاشرة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٦٤. طبقات المفسّرين: تصنيف الحافظ شمس الدّين محمد بن علي بن أحمد الداوودي المنوفى سنة ٩٤٥هـ، الطبعة الأولى ٩٨٣م. راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- معنات المفسرين، للحافظ جلال عبد الرحمن السيوطي ١٤٩هـ ٩١١هـ ، بتحقيق على محمد عمر، مكتبة وهبة.
- 17. ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، للدكتور أحمد سليمان ياقوت، الطبعة الأولى، ١٠١هـ-١٩٨١م، طبع في شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، العمارية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 77. فتح الباري في شرح صحيح البخارى، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٣٧٧هـ-٩٥٠هـ، تحقيق الشيخ عبد العزي زبن عبد الله بن باز، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
  - ٦٨. فجر الإسلام يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى أخر الدولة الأموية، تاليف: أحمد أمين، الطبعة الخامسة، ٩٤٥م، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
  - 79. الفرق بين الفرق، تأليف صدر الإسلام، الأصولي، العالم، المتفنن عبد القاهر بن طاهر بن طاهر بن محمد: البغدادي، الإسفرائيني، التميمي المتوفى في عام ٢٩٨هـ ٣٧٠ ام، حقّق أصول، وفصله، وضبط مشكله، وعلق حواشيه، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت لبنان.
    - .٧٠ الفصل في الملل والأهواء والنحل، تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري المتوفى سنة ٤٥٦هـ، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر، الدكتور عبد الرحمين عميرة، دار الجبل، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
      - ٧١. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تأليف أبي القاسم البلخي متوفي سنة ٣١٩ه...، القاضي عبد الجبّار متوفى سنة ١٩٤ه..، الحاكم الجشمي متوفى سنة ٢٩٩ه..، اكتشفها وحقّقها المرحوم فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٤م.
        - ٧٢. في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدّين تأليف الدكتور أحمد محمود صبحي أستاذ الفلسفة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.

- ٧٢. القاموس المحيط، للعالم العلامة الحبر البحر الفهامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشير أزي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.
- ٧٤. القسطاس المستقيم في علم العروض، تأليف جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد ابن عمر الخوارزمي الزمخشري، حققته وعلَّقت حواشيه الدكتورة بهيجة باقر الحسيني، قدَّم له الأستاذان كمال إبراهيم وصفاء خلوصي، ٩٧٠م، مطبعة النعمان، النجف الأشراف.
  - ٧٥. الكامل في التاريخ، للإمام العلامة عمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين المتوفى سنة ٦٣٠هـ، عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
  - ٧٦. كتاب الأمكنة والمياه والجبال، لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق الدكتور: إبراهيم السامرائي، مطبعة السمرون بغداد،٩٦٨م.
  - ٧٧. كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم، تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي، مع مقدّمة وتحقيق وتعليقات الدكتور نيبرج الأستاذ بجامعة أبسالة من مملكة السويد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الندوة إسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٨٧م- ١٩٨٨م.
  - ٧٨. كتاب الكافية في النحو، تأليف الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي، ٥٧٠هـ-٢٤٦هـ، شرحه الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، ٦٨٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
  - ٧٩. الكتاب كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، المتوفى سنة ١٨٠ه... تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هــــ ١٩٨٨م، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

٨. كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعالم الفاضل الأريب والمؤرخ الكامل الأديب مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبى، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف مجرداً عن الزيادات واللواحق من بعده وتعليق حواشيه تم بترتيب الذيول عليه وطبعها العبدان الفقيران إلى الله الغني محمد شرف الدين بالتفتايا أحد المدرسين بجامعة استتبول المحمية والمعلم رفعت بيلكة الكليسي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة، ١٩٤٣م-١٣٦٢هـ.

٨١. كتاب المجموع في المحيط بالتكليف: لقاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بــن أحمـد المعتزلي المتوفى سنة ١٤هـ-٢٤٠م، وهو من جمع الشيخ الإمام أبي محمد الحســن بـن أحمد ابن متويه علي بن عبدالله بن عطية بن محمد بن أحمد النجراني المتوفى سنة ٢٦٩هـ-- احمد ابن متويه علي بن عبدالله بن عطية بن محمد بن أحمد النجراني المتوفى سنة ٢٩٩هـ-- ١٠٧٦م، عني بتصحيحه ونشره الأب جين يوسف هو بن اليســـوعي، المطبعـة الكاثوليكيـة، بيروت، ١٩٦٥م.

۸۲. كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام: تصنيف الشيخ الإمام العالم عبد الكريم الشهرستاني، حرر وصححه الفرد جيوم.

٨٣. الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف الإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، ٤٦٧-٥٣٨هـ، وبحواشيه أربعة كتن:

الأول: الانتصاف للإمام أحمد بن المنير الإسكندري.

الثاني: الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشَّاف للحافظ ابن حجر.

الثالث: حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف.

الرابع: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشّاف للشيخ محمد عليان المذكور. رنبّه وضبطه وصحّحه محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

٨٤. الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي متوفى سنة ١٩٤٤هـ ١٩٨٩م، قابلة على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان درويش، محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٤م.

- ۸٥. اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف عز الدّين ابن الأثير الجزري، ٩٨٠ ام، دار صادر،
   بيروت.
- ٨٦. لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
- ۸۷. لسان الميزان، للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۸هجرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٨٨. المجاز في اللغة وفي القرآن بين مجوزيه ومانعيه عرض وتحليل ونقد، الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطفي، الطبعة الأولى، مطبعة حسّان، شارع الجيش، القاهرة.
- ٨٩. مجموع فتاوي شيخ الإسلام، أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن معمد من العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ٩١، ١٩٠م.
- ٩٠. مختصر تفسير الطبري، لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمـــه الله المسمّى ((جامع البيان عن تأويل أي القرآن )) مع تحقيقات علمية هامة اختصار وتحقيق الشــيخ محمد على الصابوني، الدكتور صالح أحمد رضا، دار التراث العربي .
- ٩١. المدارس النحوية ، تأليف الدكتور شوقي ضيف، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م دار المعارف بمصر.
- 97. المدرسة البغدادية في تأريخ النحو العربي، تأليف الدكتور محمود حسني محمود، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، مؤسسة الرسالة، دار عمَّار، بيروت .
- 99. مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، تأليف الإمام أبي. محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة ٧٦٨ هـ، وضع حواشيه خليل المنصور ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٧م ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

- 9. مروح الذهب ومعادن الجواهر، للمؤرخ أبي الحسن على بن الحسن المسعودي، المتوفى في عام ٣٤٦ من الهجرة، بتحقيق محمد محيى الذّين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة، والنشر والتوزيع.
- 90. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، لأبي رشيد النيسابوري سعيد بن محمد بن سعيد، تحقيق الدكتور معن زيادة، الدكتور رضوان السيد، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان.
- 97. مشكل إعراب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسى ٣٥٥ هـــ ٤٣٧ هـ.، دراسة وتحقيق حاتم صالح الضامن، ١٣٩٥ ١٩٧٥ م، منشورات وزارة الأعلام في الجمهورية العراقية، دار الحرية للطباعة.
- ٩٧. معاني القرآن، تأليف أبي زكريا يحيي بن زياد الفراء المتوفى سنة ٢٠٧ هـ.، الطبعـة
   الأولى، ١٩٥٥م، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م، عالم الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- 94. معاني القرآن، صنفه الأخفش الأوسط الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعي البلخي البصري المتوفى سنة ٢١٥ هـ، حققه الدكتور فائز فارس، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م، الطبعة الثانية، ١٩٨١م.
- 99. معاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السري، شرح وتحقيق عبد الجليل عبد شلبي، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، عالم الكتب، بيروت .
- المعتزلة، زهدي جارالله، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة ١٩٤٧، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان .
- ١٠١٠ المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية من خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله ١٩٨هـ ٢٤٧ هـ ١٨٦٣م ١٦٨م، تأليف الدكتور أحمد شوقي إبراهيم العمرجي، الطبعة الأولى ٢٤٧هـ ٢٠٠٠ م، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- 1.۱. المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة فيها، تأليف عواد بن عبد الله المُعتنق الطبعة الثانية، ١٠١هـ-٩٩٥م، مكتبة الرشيد، الرياض، السعودية.

- ۱۰۳ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، تأليف الدكتور محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ۱۹۷۲م، بيروت، لبنان. الطبعة الثانية، ۱۶۰۸هـ ۱۹۸۸م، دار الشروق، القاهرة، بيروت.
  - ١٠٤. معجم الأدباء في عشرين جزءاً، لياقوت، دار المشرق، بيروت، لبنان.
- ١٠٥. معجم البلدان، للشيخ الإمام شهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروحي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م.
- ١٠٦٠ المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبد الجبار بن أحمد الـــهمذاني المعــتزلي، الطبعــة الأولى، ١٣٨٠هـــ-١٩٦٠م، دار النقافة والإرشاد، مطبعة دار الكتب.
- ١٠٧. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة ٧٦١ من الهجرة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ٧٠٤ هـ ١٩٨٧م، المكتبة البصرية للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا، بيروت.
- ١٠٨. المفصل في علم العربية، تأليف الأستاذ الإمام الأجل فخر خوارزم أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هجرية وبذيله كتاب المفصل في شرح أبيات المفصل، للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي، الطبعة الثانية، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان.
- ١٠٩. مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تأليف شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبي علي الحسن بن إسماعيل الأشعري المتوفى في عام ٣٣٠هـ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م، الحكمة، دمشق، سوريا.
- ١١٠ المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة ٢٨٥هـ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
  - ١١١. مقدَّمة ابن خلدون، الطبعة الرابعة، ١٩٨١م، دار القلم، بيروت، لبنان.

- ١١٢. مقدّمة في أصول التفسير، تأليف الشيخ تقي الدّين أحمد بن تيمية، منشورات دار مكتبـــة الحياة، بيروت، لبنان.
- 11٣. المِلَل والنَّحل، للإمام أبي الفتح محمَّد بن عبد الكريم الشَّهرستاني المتوفى سنة ٤٨ه...، صنحَّمه وعَلَّق عليه الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١١٤. منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، تأليف مصطفى الصــاوي الجوينــي،
   دار المعارف بمصر.
- ١١٥. المنية والأمل، تأليف القاضي عبد الجبار الهمذاني، ٤١٥هـ، جمعة أحمــد بـن يحــي المرتضى قدَّم له وحقَّقه وعلق عليه الدكتور عصام الدّين محمد علي، دار المعرفـــة الجامعيــة للطباعة والنشر والتوزيع.
- 117. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف جمال الدين أبي المماسن يوسف بن تفري بردي الأتابكي ٨١٢هـ ٨٧٤هـ، قدَّم له وعلَّق عليه محمد حسين شمس الدين، الطبعـة الأولى، ١٩٩٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١١٧. نحو الزمخشري بين النظرية والتطبيق، تأليف زكريا شحاته محمد الفقي، المكتب المكتب الإسلامي.
- ١١٨. النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، عباس حسن، الطبعة التاسعة، دار المعارف، مصر.
- 119. النحو وكتب التفسير، للدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة، الطبعة الأولى، ١٩٨٢م، الطبعـة الثانية، ١٩٨٤م، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبيـة الشعبية الاشتراكية.
- ١٢٠ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابسن الأنباري المتوفى سنة ٧٧٥هـ، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ اهــــ ١٩٨٥م، قام بتحقيقه الدكتور إبراهيم السامراني، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.

- 171. انهاية الإقدام في علم الكلام: تصنيف الشيخ الإمام العالم عبد الكريم الشهر ستاني، حـرره وصحّحه الفرد جيوم.
- 117. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية، للإمام الحافظ جلال الدين المتوفى سنة ٩١١ه.، تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحــوث العلميـة، الكويـت، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م.
- 1۲۳. وفيًّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العبَّاس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكو بن خلكان، ٦٠٨هـ ٦٨١هـ، حقَّقه الدكتور إحسان عبًاس، دار صادر، يبروت.

## **Abstract**

Investigated the effects of al-Mu'tazila thought in linguistical and syntactical cues of Azzamakhshari in his work al-Kaschaf, where introduction and three chapters were provided.

The introduction dealt with Azzamakhshari personally in terms of his relation with al-Mu'tazila, particularly his name, descent, tenet which he maintained, believed and defended in his works especially his commentary work "al-Kaschaf", in addition to introducing his syntactical approach.

What is focused on here was the scientific value of his commentary, scholar views and methodology followed in processing the canonical verses that relate to the five fundamentals that are monotheism, fairness, promise and threatening, abode between the two, calling for charity and banning ugliness and put them in favor of al-Mu'tazila views.

Chapter I dealt with the trace of monotheistic premises in the syntactical and linguistical orientation of Azzamakhshari that deals with God attributes, what is confirmed to himself and what is prohibited and also the general attribute premises are all included (hearing, sight, ability, willing, all-knowledge), creating the Holy Koran, visualizing God at the hereafter day, negation of similarity and bodying away from God premises. In this question implied the steadiness, coming, face, hand, eye and leg.

Chapter II was dedicated to discuss the effects of fairness premises in Azzamakhshari syntactical and linguistical cues, which included

premises of God actions, what is legitimate, and what is illegitimate, action charitableness and ugliness, and rewarding them as seen by al-Mu'tazila. Discretionary of humans and how it is separated from the willing of God, action approving and disapproving merely by mind, expediting messengers, divine wisdom, rightness and the best rightness theorem.

Chapter III studied promise and threatening premises and abode between the two, calling for charity and banning ugliness in Azzamakhshari syntactical and linguistical cues. Included in this chapter are promise and threatening obligatory for God premise, mediation premise, the premise that great sin doer eternally reside in hell and deciding what is a call for charity and banning ugliness with kinds and devices.